## 🗨 سورة (الأنعام) الجزء (٨) صفحة (١٤٢)

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                   | الكلمت          |
|--------------------------|-----------------|
| مُوَاجَهَةً.             | قُبُلاً         |
| خِدَاعًا.                | غُرُورًا        |
| لِتَمِيلَ.               | وَلِتَصغَى      |
| لِيَكتَسِبُوا.           | وَلِيَقتَرِفُوا |
| يَظُنُّونَ وَيكِذِبُونَ. | يَخرُصُونَ      |

#### 🚳 العمل بالآيات

الكثر من دعاء الله سبحانه أن يهديك، ويثبتك على الدين؛ فإن الهداية بيده وحده سبحانه، ﴿ وَلَوْ أَنَّا نَزَّلْنَا ۚ إِلَيْمُ ٱلْمَلْتِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُونَى وَحَشَرْنَا عَلِيمَ مُلًا شَيْعٍ فَبُلًا مَا كَانُوا لِيُومِمُوا إِلّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ ﴾.

اقرأ كتاباً عن مخططات الصهيونية العالمية؛ للتعرف على طريقة تفكير أعداء الأنبياء من شياطين الإنس، ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِيَ عَدُواً شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْحِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُورًا ﴾.
 ٣. تعرف على أحكام الذبائح الجائزة والمحرمة من خلال قراءة كتاب في ذلك، أو استماع درس، ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ.
 هُوفِينَ ﴾.

# 🐠 التوجيهات

١. من أساليب أهل الباطل تحسين القول وزخرفته، مع أنه في داخله
 لا يتضمن إلا الفساد، ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ
 وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَعَشْهُمْ إِلَى بَعْضِ رُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾.

٢. القلوب الفارغة من الإيمان بالله أكثر القلوب إصغاء لأهل الشهوات والشبهات، ﴿ وَلِلصَّغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَصَّوْهُ وَلِيَقَبِرُفُوا مَا هُم مُقَرِّرُفُونَ ﴾.

٣. الكثرة ليست دليلاً على الحق، ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكَثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِالُوكَ عَن سَرِيلِ اللهِ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

( وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا لِكُلِّ نِيَ عَدُوَّ شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِى بَمْضُهُمْ إِلَى بَمْضِ زُخُرُى ٱلْمَوْلِ غُرُورًا ﴾ قال قتادة ومجاهد والحسن: إن من الإنس شياطين، كما أن من الجن شياطين... وقال مالك بن دينار: إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن؛ وذلك أني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن، وشيطان الإنس يجيئني فيجرني إلى المعاصي عياناً. البغوي:٢٠٥٨. السؤال: هل في الإنس شياطين كالجن؟ وأيهم أشد خطراً؟

# 🕜 ﴿ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ﴾

يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات؛ حتى يجعلوه في أحسن صورة؛ ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء الذين لا يفهمون الحقائق، ولا يفقهون المعاني، بل تعجبهم الألفاظ المزخرفة، والعبارات الموهة، فيعتقدون الحق باطلاً، والباطل حقاً. السعدى:٢٦٩-٧٠٠.

السؤال: لماذا يهتم أهل الباطل بزخرفة أقوالهم وتجميلها؟

# ٣ ﴿ وَلِنَصْغَىٓ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ ﴾

أخبر أن كلام أعداء الرسل تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان؛ فمن لم يؤمن بالآخرة أصغى إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل كما هو موجود في أصناف الكفار والمنافقين في هذه الأمة وغيرها. ابن تيمية:٨٩٨-٩٠٨.

السؤال: مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان، بين ذلك. الحداث:

﴿ وَتَمَتَّ كِلَمَتُ رَبِّكَ صِدَّقاً وَعَدَّلاً لَا مُبَدِّلُ لِكِلَمْتِهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْكِيمُ ﴾ (وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً): فالله تعالى بعث الرسل بالعلم والعدل؛ فكل من كان أتم علما وعدلاً كان أقرب إلى ما جاءت به الرسل. ابن تيمية:٩٣/٣٠. السؤال: ما الأمور التي تحدد مقدار قربك مما جاء به الرسل عليهم السلام؟

# ﴿ وَإِن تُطِعْ أَحَٰثُرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴾

وسبب هذه الأكثرية: أن الحق والهدى يحتاج إلى عقول سليمة، ونفوس فاضلة، وتأمل في الصالح والضار، وتقديم الحق على الهوى، والرشد على الشهوة، ومحبة الخير للناس. وهذه صفات إذا اختل واحد منها تطرق الضلال إلى النفس بمقدار ما انثلم من هذه الصفات. ابن عاشور:٢٥/٨.

السؤال: ما سبب كثرة أهل الضلال في الأرض؟

# 🚺 ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكَثَرَ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾

دلت هذه اُلاَّية علَى أنه لا يستدل على الحق بكثرة أهله، ولا يدلُ قلَّة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير حق، بل الواقع بخلاف ذلك؛ فإن أهل الحق هم الأقلون عدداً، الأعظمون عند الله قدراً وأجراً. السعدي:٧٠٠.

السؤال: انتشر اليوم بين الناس الإيمان بالأكثرية، وتغليبها على الأقلية، فما حكم الشرع في هذا؟ الجواب:

# ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾

(إن كنتمُ بآياته مؤمنين) أيٰ: إن كنتم بأحكامه وأوامـره أُخذيـن؛ فإن الإيمـان بهـا يتضمـن ويقتضـي الأخـذ بهـا والانقيـاد لهـا. ابـن عطيـم:٣٣٨/٢٣.

> السؤال: لماذا ختم الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه بذكر الإيمان؟ الحوارية

الجواب

( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ اللهِ

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة، وأنه إذا لم يرد الشرعُ بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة، فما سكت الله عنه فهو حلال؛ لأن الحرام قد فَصله الله، فما لم يفصله الله فليس بحرام. السعدي: ٢٧١. السؤال: كيف بستدال بالآية على القاعدة الله عية: (الأصل في الأشياء الاباحة)؟

السؤال: كيف يستدل بالآية على القاعدة الشرعية: (الأصل في الأشياء الإباحة)؟ الجواب:

وَ إِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُونَ بِأَهُو آبِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ وَ فَكُل مِن الله على الله على حب أو بغض فلي من الله على الله على حب أو بغض فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا، وينهى عما يبغضه ويذمه، ويتخذ ذلك دينا، إلا بهدى من الله؛ وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله. ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع هواه بغير هدى من الله. ابن تيمية ١٩٦/٣٠. السؤال: بين خطورة اتباع الأهواء بغير علم من الله تعالى.

وَ إِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ شم بين عز وجل في ضلالهم أنه على أقبح الوجوه، وأنه بالهوى لا بالنظر والتأمل، و(بغير علم) معناه: في غير نظر، ابن عطية: ٣٣٩/٢.
السؤال: ما أشد أنواع الضلال؟

﴿ وَذَرُواْ ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلْذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْرَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْبَوُنَ ﴾ ولا يتم للعبد ترك المعاصى الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها، فيكون البحث عنها ومعرفة معاصى القلب والبدن والعلم بذلك واجباً متعيناً على المكلف. وكثير من المناس تخفى عليه كثير من المعاصي، خصوصاً معاصى القلب؛ كالكبر، والعجب، والرياء، ونحو ذلك، حتى إنه يكون به كثير منها، وهو لا يحس به ولا يشعر، وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. السعدي: ٢٧١. السؤال: ما أول ما على المرء فعله لاجتناب الآثام والمعاصى الظاهرة والباطنة؟

وَ ﴿ وَذَرُوا طَلِهِ رَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمُ سَيُخِزُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرَفُونَ ﴾ (ودروا ظاهر الإثم وباطنه)؛ لفظ يعم أنواع المعاصي؛ لأن جميعها إما باطن وإما ظاهر، وقيل: الظاهر: الأعمال، والباطن: الاعتقاد. ابن جزي: ٢٨٤/١.
السؤال: جمعت هذه الآيت بين الإيجاز والعموم، وضح ذلك.

﴿ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى آولِيا آبِهِ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾

ودلَّت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم، لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، فإن شهدا لها بالقبول قبلت، وإن ناقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب؛ لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التقريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. السعدي:٧٧١. السؤال: كيف ترد بهذه الآية على من يؤمن بالإلهامات والكشوفات من غير عرضٍ على الكتاب والسنة؟

# ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَافِي كُلِّ قَرْبَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُيهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾

(وكذلك جعلنا في كُل قرية أكابر) أي: كما جعلنا في مكة أكابرها ليمكروا فيها، جعلنا في كل قرية، وإنما ذكر الأكابر لأن غيرهم تبع لهم. ابن جزي: ١٨٤/١. السؤال: ما وجه الاقتصار في الأية على الأكابر دون غيرهم؟

## سورة (الأنعام) الجزء (٨) صفحة (١٤٣)

وَمَالَكُو أَلَّا تَأْكُولُ مِمَّا ذُكِرَاسُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَ لَكُمْ مَّاحَرَمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اصْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَيْمِ اللَّمَ الْمُعْتَدِينَ لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَا بِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَا عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ لَيُضِلُّونَ بِأَهُوا لَهِم إِنَّ رَبَّكَ هُوا عَلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ اللَّهِ مِنْ فَرَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَيْسَ فَي وَلَا تَأْكُولُ مِمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلِيَعْتَمُ وَهُولَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلِيَعْتَمُ وَاللَّهُ وَلَا تَأْكُولُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَذَا اللَّهُ وَعَذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# 🚳 معاني الكلمات

| المعنى            | الكلمت  |
|-------------------|---------|
| ذُلُّ، وَهَوَانٌ. | صَغَارٌ |

### 🚳 العمل بالآيات

الله تعالى عند الأكل من الطيبات، ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكُرُ اللهُ تَعَالَى عَند الأكل من الطيبات، ﴿ وَمَا لَكُمْ أَلَّا مَا أَضْطُرِ رَتُم اللَّهِ ﴾.

٢. حاسب نفسك اليوم عن باطن الآثام التي لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ﴿ وَذَرُواْ ظُلِهِ رَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَتَرِفُونَ ﴾.

٣. أرسل رسالة تحذر فيها من الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه،
 ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَا لَا يُذَكِّر السَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ﴾.

# 🚳 التوجيهات

١. وجوب ترك الإثم ظاهرا كان أو باطنا، وسواء كان من أعمال القلوب، أو أعمال الجوارح، ﴿ وَذَرُواْ ظَلِهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ اللَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَرَّوْوُنَ ﴾.
 اللَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمُ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقَرَّوْوُنَ ﴾.

 احرص على إطابة مطعمك بأن تأكل المذبوحات التي ذُكِرَ عليها اسم الله، وتترك ما عدا ذلك، ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَرَّ يُذَكِّرُ السَّمُ
 اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَهُسْقُ ﴾.

٣. الشرك موت وظلمة، والإيمان حياة ونور، ﴿ أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ, نُورًا يَمْشِى بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّنْكُهُ, فِ ٱلظُّلُمَتِ لَيْس بِغَارِج مِنْهَا ﴾.
 لَيْس بِغَارِج مِنْهَا ﴾.

## 🍆 سورة (الأنعام) الجزء (٨) صفحة (١٤٤)

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                           | الكلمت                    |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| شَدِيدَ الضِّيقِ.                                | حَرَجًا                   |
| يَصعَدُ فِي طَبَقَاتِ الْجَوِّ.                  | يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ |
| الْعَذَابَ.                                      | الرِّجسَ                  |
| دَارُ السَّلاَمَةِ وَالأَمَانِ وَهِيَ الجَنَّةُ. | دَارُ السَّلاَمِ          |
| انتَفَعَ.                                        | استَمتَعَ                 |

## 🚯 العمل بالآيات

١٠ ادع الله تعالى أن يشرح صدرك للحق حيث كان، ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّٰهُ أَن يَهْدِيهُ مِنْ مُرِدِ اللّٰهُ أَن يَهْدِيهُ مِنْ مُرْدَهُ مِنْ يُرِدَ أَن يُضِلّهُ يَعْمَلُ صَدْرَهُ مَن مُرِدًا حَرَبًا ﴾.
 ٢٠ اذكر نعمة الله تعالى عليك بالهداية، حيث شرح صدرك للإسلام، ولو شاء لم تكن كذلك، ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّٰهُ أَن يَهْدِيكُ مَنْدَرَةً صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ اللّٰهُ أَن يَهْدِيكُ مَنْدَرّةً صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ اللّٰهُ أَن يَهْدِيكُ مَنْدَرّ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَالِمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُهْدِيكُ مِنْدَرّةً مَنْدَرَهُ اللّٰإِسْلَامِ أَن يَهْدِيكُ مِنْدَرَةً مَنْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

٣. استعد بالله تعالى من شر الجن، ﴿ وَقَالَ أَوْلِيَا أَوْهُم مِنَ ٱلْإِنسِ رَبّنَا
 أَستَمْتَع بَعْضُنا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجْلنا ٱلّذِئ أَجَلًا لنا ﴾.

# 🐠 التوجيهات

- الهداية بيد الله سبحانه وتعالى: فاسألها من مالكها، ﴿ فَمَن يُردِ ٱللهُ أَن يُهِدِ ٱللهُ أَن يُهِدِ اللهُ اللهِ عَدَدُهُ لِإِلْسَائِدِ ﴾.
- ١ القلوب الكافرة يلقى فيها كل ما لا خير فيه من الشهوات والشبهات، وهي مرتع للشيطان، ﴿ كَنَالِكَ يَجْعَلُ اللّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى اللّهِ مِنْ مَكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.
   الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾.
- ٣. أكثر من الأعمال الصالحة: فإنها سبب لولاية الله، ﴿ فَكُمْ دَارُ السَّلَادِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُم دِيما كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ فَكَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيكُ يَثْرَحُ صَدَّرَكُ لِلْإِسْلَادِ ﴾
يقول تعالى مبيناً لعباده علامت سعادة العبد وهدايته ... إن من انشرح صدره للإسلام -أي: اتسع وانفسح- فاستنار بنور الإيمان، وحيي بضوء اليقين، فاطمأنت بذلك نفسه، وأحب الخير، وطوعت له نفسُه فعله، متلذَّذاً به غير مستثقل؛ فإن هذا علامت على أن الله قد هداه، ومَنَّ عليه بالتوفيق، وسلوك أقوم الطريق. السعدي:٢٧٢. السؤال: ما علامة الهداية التي يحسها المرء من نفسه؟

وَمَن يُرِدَأَن يُضِلَّهُ يَجَعَلُ صَدُرَهُ ضَيِقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَدُ فِي ٱلسَّمَآء ﴾ أي كانماً يحول الصعود إلى السماء، وذلك غير ممكن، فكذلك يصعب عليه الإيمان. ابن جزي: ١٨٥/١ السؤال: ما وجه الشبه بين الضال ومن يريد الصعود إلى السماء؟ الجواب:

وَمَن يُرِدُأَن يُضِلَّهُ رَجَعَلُ صَدِّرَهُ ضَيِقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ شبه الله الكافر في نفوره عن الإيمان وثقله عليه بمنزلة من تكلف ما لا يطيقه؛ كما أن صعود السماء لا يُطاق. القرطبي:٢٥/٩.

السؤال: تقبل الإيمان صعب بل مستحيل على من كتبت عليه الضلالة، وضح ذلك. الجواب:

﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَ رَبِّمٍ مُّ وَهُوَ وَلِيُهُم دِما كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ يعني: الجنت، وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا. البغوي: ٦٣/٢. السؤال: ما المقصود بدار السلام؟ ولم سميت بذلك؟

🧿 ﴿ وَكَذَلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

كذلك من سنتنا أن نولي كل ظالم ظالما مثله؛ يؤزه إلى الشر، ويحثه عليه، ويزهده في الخير، وينفره عنه، وذلك من عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها، البليغ خطرها. والذنب ذنب الظالم؛ فهو الذي أدخل الضرر على نفسه، وعلى نفسه جنى، (وما ربك بظلام للعبيد) افصلت: 13. ومن ذلك: أن العباد إذا كثر ظلمهم وفسادهم، ومنعهم الحقوق الواجبة، ولَّى عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب، ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من حقوق الله وحقوق عباده. السعدي: ٢٧٣/١.

أو كَذَلِكَ ثُولِّ بَعْضَ الظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ وهذا تهديد للظالم؛ إن لم يمتنع من ظلمه سلط الله عليه ظَّالمًا آخر ...قال فضيل بن عياض؛ إذا رأيت ظالمًا ينتقم من ظالم فقف وانظر فيه متعجباً. القرطبي:٣٠/٩. السؤال: بماذا يُعاقب الله تعالى الظالم في الدنيا؟ الجواب:

﴿ يَمَعْشَرَ الْجِنِّي وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُّ مِنكُمْ يَقْصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِيَالَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا عَلَى اللّهَ عَلَى النَّفْسِنَا وَعَرَتْهُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنَيا وَشَهِدُوا عَلَى اَنفُسِمِمْ اَنَّهُمْ كَانُوا كَنْ اللّهَ عَلَى النَّسِمِمْ النَّهُمْ كَانُوا كَنْ إِنْ اللّهَ عَلَى النَّهُمْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى النَّهُمْ اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ومعناه: قد أتاكم رسل منكم ينبهونكم على خطأ ما كنتم عليه مقيمين بالحجج البالغة، وينذرونكم وعيد الله على مقامكم على ما كنتم عليه مقيمين، فلم تقبلوا ذلك، ولم تتذكروا ولم تعتبروا. الطبري:١٢٠/١٢.

السؤال: التذكير بالمخالفات قبل إيقاع العقوبة منهج القرآن، وضح ذلك من خلال الآية.. الجواب:

1 ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ ﴾

بحسب أعمالهم؛ لا يُجعل قليل الشر منهم كثيره، ولا التابع كالمتبوع، ولا الرئيس كالمروق في الرئيس كالمروق المنتقف المنتق

🕜 ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴾

وإنما أمر الله العباد بالأعمال الصالحة، ونهاهم عن الأعمال السيئة رحمة بهم، وقصداً لمصالحهم، وإلا فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فلا تنفعه طاعة الطائعين، كما لا تضره معصية العاصين. السعدي:٢٧٤.

السؤال: لماذا وصف الله نفسه بالغني بعد أن ذكر جزاء المؤمنين والفاجرين؟ الجواب:

فإذا عرفتم بأنكم لا بدأن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم، وترحلون منها وتخلونها لمن بعدكم، كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم؛ فلِمَ اتخذتموها قراراً، وتخلونها لمن بعدكم، كما رحل عنها من قبلكم وخلوها لكم؛ فلِمَ اتخذتموها قراراً، وتوطئتم بها، ونسيتم أنها دار ممر لا دار مقر، وأن أمامكم داراً هي الدار التي جمعت كل نعيم، وسلمت من كل آفترونقص؟! وهي الدار التي يسعى إليها الأولون والآخرون. وما أبخس حظ من رضي بالدون!! وأدنى همتر من اختار صفقت المغبون!! السعدي:٢٧٤.

﴿ فَقَالُواْ هَكَالِقَهِ بِرَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَآبِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَ يَصِلُ إِلَى اللهُ وَلَمُ وَهَذَا لِشُرَكَآبِهِمْ أَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ الله قَمُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ أَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ وسمى الشياطين شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله، فأشركوهم مع الله في

وجوب طاعتهم. القرطبي:٣٩/٩. السؤال: لماذا سمى الله تعالى الشياطين شركاء؟

﴿ وَكَذَالِكَ زَيِّ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ
 شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾

أضيف الفعل وهو القتل إلى الشركاء وإن لم يتولوا ذلك؛ لأنهم زينوا ذلك، ودعوا إليه؛ فكأنهم فعلود. القرطبي: ٣٩٣/٩.

السؤال: هل من زين المنكر، وحث عليه، ودعا له، يعتبر كالفاعل المقارف له؟ الحوات:

وَكَذَلِكَ زَمِّكِ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَا وُهُمْ وَكَذَوْهُمْ وَكَايَفُ تَرُوك ﴾ لَيُرَدُوهُمْ وَلِيكَلِسُوا عَلَيْهِمْ وينبُهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللّهَ مَا فَعَكُوهٌ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفُ تَرُوك ﴾ كانوا يقتلون أو لادهم بالواد، ويذبحونهم قربانا إلى الأصنام. وشركاؤهم هنا هم: الشياطين، أو القائمون على الأصنام. (ليردوهم) أي: ليهلكوهم، وهو من الردى بمعنى الهلاك. ابن جزي: ٢٨٧/١. السؤال: من خلال هذه الآيت بين شيئا من فضل الله علينا بهذا الدين.

الْمُشْرِكِينَ فَتْلُ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَ أَوْهُمْ وَلَكِهِمْ شُرَكَ أَوْهُمْ وَكَذَلِكَ فَتْلُ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَ أَوْهُمْ لَلِي الْمُشْرِكِينَ فَتْلُ أَوْلَكِهِمْ وَمَا يَفْتُرُونَ لَهُ وَالشركاء» هاهنا: الشياطين، الأمرون بذلك، المزينون له، والحاملون عليه أيضا من بني آدم الناقلين له عصرا بعد عصر؛ إذ كلهم مشتركون في قبح هذا الفعل، وتبعاته في الآخرة. ابن عطيم:٢٤٩/٣. السؤال: متى يصير المرء شريكا للشيطان؟

# سورة (الأنعام) الجزء (٨) صفحة (١٤٥)

ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْ لِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْ لُهَا عَلَيْهُ وَمَارَبُكَ الْفَرِيُ مُوَالِكُلِ وَرَجَلتُ مِّمَاعَ مِلُواْ وَمَارَبُكَ الْغَنِيُ دُو ٱلرَّحْ مَةً بِغَفِل عَمَايَعْ مَلُوت ﴿ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِ حُمِقًا بِغَفِل عَمَا أَيْفَ مِن مُعْدِينَ ﴿ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِ حُمِمًا الْبَيْمَ الْمَدَ الْمَدَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ الْمَدِينَ ﴿ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِينَ ﴿ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِينَ ﴿ وَالرَّحْ مَمَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا الْمُثَلِّ وَلَا اللَّهُ مَا الْمُثَلِقُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا الْمُثَلِقُ وَلَا اللَّهُ مَا الْمُنْ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا الْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُنْ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِقُلْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ مَا الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا كُلُو اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُ

## 🧐 معاني الكلمات

| المعنى                            | الكلمت             |
|-----------------------------------|--------------------|
| طَرِيقَتِكُم.                     | مَكَانَتِكُم       |
| العَاقِبَتُ، وَالْمَالُ الحَسَنُ. | عَاقِبَتُ الدَّارِ |
| خَلَقَ.                           | ذَرَأ              |
| الزُّرُوعِ.                       | الحَرثِ            |
| لِيُهلِكُوهُم.                    | لِيُردُوهُم        |
| لِيَخلِطُوا.                      | وَلِيَلبِسُوا      |
| يَخْتَلِقُونَهُ مِنَ الْكَذِبِ.   | يَفتَرُونَ         |

## 🚳 العمل بالآيات

١. اقرأ كتاباً عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، ﴿ إِنَ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُد بِمُعْجِزِن ﴾.

٢. ادع الناس لعمل صالح، مع قيامك به؛ فهما أمران متلازمان،
 ﴿ قُلْ يَنَقَوْمِ اعْمَمُلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُوثُ لَهُ عَنِيبَةُ ٱلدَّارِ ﴾.

٣. أرسل رسالة تحذر فيها إخوانك المسلمين من الظلم، مذكراً أن الظالم لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة، ﴿ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾.

# 🧶 التوجيصات

١. درجتك عند الله تعالى بحسب عملك الصالح، ﴿ وَلِكُلِ

 دَرَجَتُ مِمَّا عَكِملُواً وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾.

٢ . وعد الله لا يتبدل، ﴿ إِنَ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُهِ
 بِمُعْجِزِينَ ﴾.

٣ . النظائم لا يفلح في الدنيا ولا في الآخرة، ﴿ إِنَّهُ لَا يُفَلِحُ
 الظّليلمُون ﴾.

🗨 سورة (الأنعام) الجزء (٨) صفحة (١٤٦)

وَقَالُولْهَ الْمِدِهِ وَالْغَامُ وُوحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَشَاءُ الْمِرْعَمِهِمْ وَالْغَامُ لَآ يَدَكُرُونَ السَّم اللَّهِ عَلَيْهَا الْفِيرِيَةِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِم الْمَافِي الطُونِ هَلَذِهِ الْأَنْعَلَمِ خَالِصَةً يَفْتَرُون ﴿ وَقَالُولْ مَافِي الطُونِ هَلَذِهِ الْأَنْعَلَمِ خَالِصَةً يَفْتَرُون ﴿ وَقَالُولْ مَافِي الطُونِ هَلَذِهِ الْأَنْعَلَمِ خَالِصَةً لَلْكُونُ وَمُحَوِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَى أَزُوجِ فَا أَوْلِدَهُمْ اللَّهُ وَمَعَهُمُ إِنَّهُ وَحَكِيمُ فَهُمْ فِيهِ اللَّهُ وَمَعَ اللَّهُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ وَمَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَنْ مَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّذِي وَمَعَلَمُ اللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُوالِولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَل

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                                                                                  | الكلمت              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| مُحَرَّمَةٌ.                                                                                                                            | حِجرٌ               |
| مُحتَاجَةً إِلَى العَرِيشِ؛ كَالعِنَبِ<br>وَالعَرِيشُ؛ أَعوَادٌ تُنصَّبُ لِيَتَمَدَّدُ عَلَيهَا<br>الشَّجَرُ، وَيَرتَضِعَ عَنِ الأَرضِ. | مَعرُوشَاتٍ         |
| قَائِمَتُ عَلَى سَاقِهَا؛ كَالنَّخلِ.                                                                                                   | وَغَيرَ مَعرُوشَاتٍ |
| مَا هُوَ مُهَيَّأٌ لِلحَملِ عَلَيهِ؛ كَالْإِبِلِ.                                                                                       | حَمُولَتً           |
| مَا هُوَ مُهَيّاً لِغَيرِ الحَملِ لِصِغَرِهِ،<br>وَقُربِهِ مِنَ الأَرضِ؛ كَالغَنَمِ.                                                    | <u>و</u> َفَرشًا    |

### 🚳 العمل بالآيات

- ١. سل الله تعالى صلاح الأولاد، وأن يعينك على تربيتهم التربيت الصائحة، ﴿ قَدْ خَيرَ الَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَدَهُم سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾.
- ٢. اختر لحظَّة تشتد فيها حاجة الفقراء، وتصدق فيها بصدقة، لعله يتضاعف أجرك، ﴿ وَءَاثُوا حَقَّهُ، يُوم حَصادِه ﴾.
- ٣. احمد الله تعالى عند الأكل والشرب، ﴿ كُنُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللّهُ وَلا تَنْيِعُوا خُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللّهُ
   وَلا تَنْيِعُوا خُلُونِ ٱلشَّيْطِانِّ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينٌ ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

الننور للأولياء والأضرحة هي من عمل المشركين؛ زين ذلك الشيطان لجهال المسلمين، ﴿ وَأَنْعَامُ حُرِمَتَ طُهُورُهَا وَأَهْدَهُ لَا يَذَكُرُونَ الشيطان لجهال المسلمين، ﴿ وَأَنْعَامُ حُرِمَتَ طُهُورُهَا وَأَهْدَهُ لَا يَذَكُرُونَ الشير اللّهِ عَلَيْهَا أَفْرَاتُهُ عَلَيْهُ سَعُهَا النّه سوء الظن بالله سبحانه، ﴿ قَدْ خَسِر ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾.
 ٣. الإسراف صفة مذمومة يكرهها الله سبحانه وتعالى، فلا تكن من المسرفين، ﴿ وَلَا تُشْرِفُوا إِنّكُهُ لا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

- وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَكِذِهِ ٱلْأَنْكِرِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٓ أَزْوَجِناً وَإِن يَكُنُ مَّيَّمَةٌ فَهُمْ فِيهِ شُرَكاَءٌ سَبَحْرِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾

   (إنه حكيم عليم): تعليل للوعد بالجزاء؛ فإن الحكيم العليم بما صدر عنهم لا يكاد يترك جزاءهم الذي هو من مقتضيات الحِكمَة. الألوسي: ١٨٩٨٨.

   السؤال: ما الفائدة من ختم الآية بصفتي الحكمة والعلم لله عز وجل؟

  الجواب:
- ﴿ وَقَالُواْ مَا فِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَمْنُو غَالِمِكُ ۚ لِذَكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٓ أَزُوكِ فِنَا وَلَا لَكُونَ مِنَا فَا أَنْ مَعْمُ اللّهُ عَلَىهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ وَلِيهُ وَلِيهُ وَمُعَهُمُ اللّهُ حَكِيمُ عَلِيهُ ﴾ وفي الأية دليل على أن العالم ينبغي له أن يتعلم قول من خالفه، وإن لم يأخذ به؛ حتى يعرف فساد قوله، ويعلم كيف يرد عليه؛ لأن الله تعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قول من خالفهم من أهل زمانهم ليعرفوا فساد قولهم. القرطبي: ٨/٩. السؤال: بين الفائدة الجليلة التي يتعلمها طالب العلم من هذه الآية؟
- وَ اللَّهُ مَا فِ بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْكُو خَالِمَ اللَّهُ الدُّكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٓ أَزْوَحِنا وَال يَكُنُ مَيْمَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا أَمْ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ ومن آرائهم السخيفة: أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعينونها محرما ما في بطنها على الإناث دون الذكور؛ فيقولون: (ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا) أي: حلال لهم، لا يشاركهم فيها النساء، (ومحرم على أزواجنا) أي: نسائنا: هذا إذا ولد حيا، وإن يكن ما ليثًا بطنها يولد ميتا فهم فيه شركاء؛ أي: فهو حلال للذكور والإناث. السعدي: ٧٧٠.

السؤال: في الآية مقارنة بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، وضح ذلك.

# ﴿ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـتَلُواْ أَوْلَكَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللهُ أَفْـيَرَاً اللهِ عَلَى اللهِ قَدْ ضَلُواْ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴾

كثر في القرآن استعارة الخسران لعمل الذين يعملون طلبا لمرضاة الله وثوابه فيقعون في غضبه وعقابه؛ لأنهم أتعبوا أنفسهم، فحصلوا عكس ما تعبوا لأجله. ابن عاشور:١١٣/٨. السؤال: ما الخسران الحقيقي الَّذي ورد ذكره في الآية الكريمة؟

# ﴿ وَءَاتُواْ حَقَّهُ مِيْوَمَ حَصَادِهِ ۦ ﴾

أمرهم أن يعطوها يوم حصادها، وذلك ... لأنه الوقت الذي تتشوف إليه نفوس المفقراء، ويسهل حينئذ إخراجه على أهل الزروع، ويكون الأمر فيها ظاهراً لمن أخرجها؛ حتى يتميز المخرج ممن لا يخرج، السعدي:٢٧٦.

السؤال: لماذا أمر بزكاة الزروع يوم حصادها؟ الحواب:

# 📵 ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا أَ إِنَّكُهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾

قال الزهري: المعنى: لا تنفقوا في معصية الله تعالى، ويروى نحوه عن مجاهد؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: لو كان أبو قبيس ذهباً، فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفاً، ولو أنفق درهماً في معصية الله تعالى كان مسرفاً، الألوسي: ٣٩٢/٨. السؤال: ما الإسراف المنهي عنه في الآية كما فسره علماء السلف الصالح؟ الجواب:

# ﴿ وَلَا تُشْرِفُوا أَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾

أي: لا تُسُرِفُوا فِيَّ الْأَكُلِ؛ لِمَا فَيهِ مِن مَضَّرَّةِ الْعقل والبدن؛ كقوله تعالى: (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) [الأعراف:٣١]، وفي صحيح البخاري تعليقًا: (كُلُوا واشربوا والبسوا وتصدّقوا من غَير إسرافٍ ولا مخيلَة). ابن كثير:١٧٤/٢. السؤال: لماذا نُهينا عن الإسراف في الأكلة؟

لجواب:

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَاآءً إِذْ وَصَلَى اللهُ بِهَاذَا فَمَنَ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللهِ
 كَذِبًا لِيُضِلَ النَّاسَ بِفَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّللِمِينَ ﴾

(أم كنتم شهداء) أي: هل شاهدتم الله قد حرم هذا؟ ولما لزمتهم الحجم أخذوا في الافتراء فقالوا: كنا أمر الله، كنا أمر الله، كنا أمر الله كنباً لله كنباً ليضل الناس بغير علم)؛ بين أنهم كنبوا إذ قالوا ما لم يقم عليه دليل. القرطبي: ٧٩/٩. السؤال: ما الواجب على كل من أراد أن يتكلم في حكم، أو مسألت، أو نازلم؟ الحواد:

﴿ فَمَنْ أَظُاهُمُ مِثَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِنًا لِيُصُرِلَ النّاسَ بِفَيْرِ عِلْرٍ أِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقُوْمَ الْفَالِمِيرِ ﴾ بين تعالى سوء مقصدهم بالافتراء؛ لأنه لو افترى أحد فريت على الله لغير معنى لكان ظلما عظيما، فكيف إذا قصد بهما إضلال أمت البن عطيت ٢٥٥/٢٠٠٠. السؤال: افتراء الكذب له دركات، فأيها أسوأ؟

وَ مَنْ أَظْلُمُ مِمِّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُصِلَّ النَّاسَ بِغَيْرٍ عِلْمٍ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِى الْقَرَّمَ الْقَالِمِينَ ﴾ من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله: وذلك إن كان مجتهدا فبالاستناد إلى الدليل الذي يغلب على ظنه على ظنه مصادفته لمراد الله تعالى، وإن كان مقلدا فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنه أنه مذهب إمامه الذي قلده. ابن عاشور: ١٣٥/٨.

السؤال: لا يجوز الإقدام على الفتوى بغير علم، بين ذلك. الحواد:

٤ ﴿ أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا ﴾

هو الدم الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه الدم الذي يضر احتباسه في البدن، فإذا خرج من البدن زال الضرر بأكل اللحم. السعدي: ٢٧٧. السؤال: لماذا أمر الله بسفح هذا الدم عند ذكاة الذبيحة؟

﴿ أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا ﴾

مفهوم هدا اللفظ: أن الدم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال طاهر. السعدي:٧٧٧.

السؤال: ذكر الله لنا حكم الدم المسفوح، فما حكم الدم الباقي بعد الذبح في الجسد والعروق؟ الجواب:

﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَآ أَوِ ٱلْحَوَاكِآ أَوْ مَاٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بَهُ إِبَعْهِمٌ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴾

أي: ذلك التحريم عقوبة لهم. (ببغيهم) أي: بظلمهم من: قتلهم الأنبياء، وصدهم عن سبيل الله، وأخذهم الربا، واستحلال أموال الناس بالباطل. البغوي:٧٥/٢. السؤال: للمعصية شؤم على أهلها، بيّن ذلك من خلال الآية. الحواب:

﴿ وَعَلَى ٱلَذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفْرٍ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ ٱلْحَوَابَ اَوْ مَا اَخْتَلَطَ بِعَظْدٍ ذَلِكَ جَرَيْنَهُم رِبِنَعْبِمٌ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴾
 جَرَيْنَهُم رِبِنَعْبِمٌ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴾

(وعلى الذين هادوا) أي: اليهود خاصت ... (ببغيهم) أي: بسبب ظلمهم وهو قتلهم الأنبياء بغير حق، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وكانوا كلما أتوا بمعصيت عوقبوا بتحريم شيء مما أُحِلَّ لَهُم. الألوسي:٨/٥٠٨. السؤال: أذية الصالحين وقتلهم مؤذنة للعقوبات الربانية، وضح ذلك.

## سورة (الأنعام) الجزء (٨) صفحة (١٤٧)

تَمنية أَزْوَجٌ مِّنَ الضَّافِينَ وَمِنَ الْمَعْ رِاثَنيَّةِ فَلَ عَلَيْهِ قَلْ عَالَهُ مَكِيْنِ حَرَمَ أَمِ الْأَنْ يَيْنِ أَمّا الشَّتَملَتُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمَالُمْ الْمَالُمْ مَكِيْنِ عَلَيْهِ الْمُؤْفِينِ الْمَالُمْ مَكِيْنِ عَلَيْهِ الْمُؤْفِينِ الْمَالُمْ مَكِيْنِ عَلَيْهِ الْمُؤْفِينِ الْمَالُمْ مَكِيْنِ قَلْ عَالَةً عَلَيْهِ الْمُؤْفِينِ الْمَالُمُ مَكْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْفِينِ الْمُنْ اللَّهُ مَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الللْ

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                 | الكلمت                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| أَصِنَافٍ.                                                             | أزواج                   |
| ذُكِرَ عِندَ ذَبحِهِ اسمُ غَيرِ اللهِ.                                 | أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ |
| كُلَّ مَا لَم يَكُن مَشقُوقَ الأَصَابِعِ؛<br>كَالْإِبِلِ وَالنَّعَامِ. | كُلَّ ذِي ظُفُرٍ        |
| الأَمعَاءَ.                                                            | الحَوَايَا              |

# 🚳 العمل بالآيات

١٠ اجمع أنواع المحرمات في الآية، واعرف المراد منها، ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي الْحَدُمُ الْحَرَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾.
 مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾.

١٠ اكتب رسالة تبين فيها أن الطعام الحلال وأكثر وأعظم بركة من الطعام الحرام، فعلينا الاكتفاء به، ﴿ قُل لا آجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَى مُحُرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلاَ أَن يَكُونَ مَيْـتَةً أَوْدَمًا مَسْفُوعًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾.
 ٣. راجع أنواع الأطعمة التي تأكلها، وابتعد عن المحرم أو ما كان شديد الاشتباه؛ لأن عاقبته سيئة على الدين، والعقل، والبدن، ﴿ فَإِنَّهُ وَجَشَلُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ عَلَى الدين، والعقل، والبدن، ﴿ فَإِنَّهُ وَجَشَلُ أَوْ فَسِقًا أُهِلَ لِغَيْرٍ اللّهِ بِهِ عَلَى .

# 🚳 التوجيهات

ا. لا أحد أظلمُ ممن يكذب على الله تعالى، فيشرع لعباده ما لم يشرعه الله، ﴿ فَمَنْ أَظَامُ مِمْنِ أَفَتَرَىٰ عَلَى الله، ﴿ فَمَنْ أَظَامُ مِمْنِ أَفَتَرَىٰ عَلَى الله، ﴿ فَمَنْ أَلْكُونِكَ النّاس بالحل والحرمة أن يفتي عن علم، وإلا كان داخلًا تحت الوعيد، ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا لِيُصْلَ النّاس بِفَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ اللّهَ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾.
 ٣. إمهال الله تعالى المجرمين لا يدل على عدم عقوبتهم؛ فإن بأس الله لا يعلم متى يأتي، ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبغُيمٍ مَ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴾.

## 🗨 سورة (الأنعام) الجزء (٨) صفحة (١٤٨)

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ دُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُسرُّدُ بَأْسُهُ وعَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَـرَكُولْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشُرَكُناوَ لَآءَ ابِاَوُيّا وَلَاحَرَّمْنَا مِن شَيْءٌ كَذَلِكَ كَنَالِكَ كَنَابُ ٱلَّذِينِ مِن قَبْلِهِ مُرحَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّأُ قُلُهَ لَ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ ۚ إِن تَنَيِّعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُّصُونَ ﴿ قُلْ فَلَّهَ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِفَ أَهُ فَلَوْ شَاءَ لَهَ دَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْهَا مُرَّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلْذَينَ يَثَمْ هَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَلذًّا فَإِن شَهدُواْ فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمُّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِزَةِ وَهُم بِرَبِّه مْ يَعْدِلُونَ ۞ \* قُلُ تَعَالَوْاْ أَتُلُمَاحَرَّهَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَّا تُشْرِكُولْ به عَشَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَاتَقْتُلُواْ أَوْلَلَاكُم مِّنۡ إِمۡكَٰقِ نَحُّنُ نَرُرُقُكُمۡ وَ إِيَّاهُمُّ وَلَاتَقَ رَبُواْٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ١٠٠

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                | الكلمت     |
|---------------------------------------|------------|
| غَذَابُهُ.                            | بَأْسُهُ   |
| تَكذِبُونَ.                           | تَخرُصُونَ |
| هَاتُوا.                              | ۿؘڶؙمَّ    |
| يُسَوُّونَ بِهِ غَيرَهُ وَيُشرِكُونَ. | يَعدِلُونَ |
| فَقرٍ.                                | إملاًقٍ    |

## 🚳 العمل بالآيات

- ١. حدد وسائل إعلام المنافقين، وقاطعها؛ فهم يبثون عبرها كذبهم وخداعهم، ﴿ وَلَا تَنْبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾.
- ٢. اعمل اليوم شيئًا من البر عظيمًا تحسن به إلى والديك؛ سواء كانا أحياء أم أمواتاً؛ فقد وصاك الله تعالى بهما، ﴿ وَبِأَلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾.
- ٣. اقرأ معاني ما تضمنته الآية من وصايا وأوامر وصانا الله تعالى بها لتتمكن من امتثال هـذه الوصايـا، ﴿ قُلُّ تَعَـَالُوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ. شَيْعًا وَبِأَلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾.

# 🚳 التوجيصات

- ١. إذا رأيت الظالم يتمادى في غيه فلا تحزن؛ فإن الله تعالى ينزل بأسه بالقوم المجرمين، فإذا نزل بهم فلا يستطيع أحدرده، ﴿ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾.
- ٢. على الداعية أن لا يستبعد احتمال تكذيبه من قِبَل بعض المدعــوين؛ فـلا يكـن ذلـك عائقـاً أمامــه، ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَسِعَةٍ ﴾.
- ٣ . الهدايــــة بيــد الله سـبحانه وتعــالى، فاطلبهــا منـــه، ﴿ فَلُوَّ شَـَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

- ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة، واتباع رسوله. ابن كثير:٢/١٧٧. السؤال: لماذا ذُكِرَت رحمة الله بعد ذكر تكنيبهم للرسول؟ الجواب:
- ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُواْ لَوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلاَ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ﴾ فإن المشركين استدلوا بالقدر على نفي الأمر والنهي، والمحبوب والمكروه، والطاعة والمعصية، ومن سلك هذا المسلك فهوفي نوع من الكفر البين. ابن تيمية:٣١٢/٣. السؤال: بين في ضوء الآية الكريمة خطورة الاستدلال بالقدر على نفي الأمر والنهي.
- ﴿ قُلْ مَكَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرِكُواْ بِهِ شَيْعًا ۗ وَبِٱلْوَلِلَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ ذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع، ولم تنسخ قط في ملة، وقال ابن عباس: هي الكلمات التي أنزل الله على موسى. ابن جزي:١٢٩١/١. السؤال: ما الميزة أو الخاصية التي اختُصّت بها هذه الوصايا؟
- ﴿ قُلْ مَكَالُواْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَّا نُشْرِكُواْ بِهِ عَسَيْعاً ۖ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ هذه الآيَّة أمر من الله تعالى لنبيه -عليه الصلاة والسلام- بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم الله، وهكذا يجب على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس، ويبينوا لهم ما حرم الله عليهم مما حل. القرطبي:١٠٦/٩ السؤال: إلى أي شيء دعانا الله تعالى في هذه الآية؟

﴿ وَلَا تَقْنُكُواْ أَوْلَىٰدَكُم مِنْ إِمْلَتِيَّ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ﴾ قال في سورة الإسراء: (ولا تقتلوا أو لادكم خشية إملاق) الإسراء: ٣١] أي: لا تقتلوهم خوفاً من الفقر في الآجل، ولهذا قال هناك: (نحن نرزقهم وإياكم)؛ فبدأ برزقهم للاهتمام بهم؛ أي: لا تخافوا من فقركم بسبب رزقهم؛ فهو على الله، وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا؛ قال: (نحن نرزقكم وإياهم)؛ لأنه الأهم ههنا. ابن كثير:١٨٠/٢. السؤال: لماذا قدم رزق الآباء على رزق الأبناء في هذه السورة، وقدُم رزق الأبناء على رزق الآباء في سورة الإسراء؟

﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

أي: لا تقربوا الظاهر منها والخفي، أو المتعلق منها بالظاهر، والمتعلق بالقلب والباطن. والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها؛ فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها. السعدي:٢٨٠.

السؤال: لماذا نهى عن قربان الفواحش، ولم يكتفِ بالنهي عن الفواحش فقط؟

﴿ وَلَا نَقْرُبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا نَقْنُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَالْحَقِّ ﴾ وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ فقد جاء في الصحيحين، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة). ابن كثير:١٨٠/٢.

السؤال: النهي عن قتل النفس داخل في النهي عن الفواحش، فلماذا أعاد النهي عنه؟

- ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمُيَدِهِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُّذَّهُۥ ﴾ أي: بما فيه صلاحه وتثميره؛ وذلك بحفظ أصوله، وتثمير فروعه. القرطبي:١١١/٩. السؤال: كيف يكون إصلاح مال اليتيم؟
- ﴿ وَلَا نُقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدُّهُۥ ﴾ ووجه تخصيص حق اليتيم في ماله بالحفظ: أن ذلك الحق مظنة الاعتداء عليه من الولي، وهو مظنة انعدام المدافع عنه. ابن عاشور:١٦٤/٨. السؤال: ما وجه تخصيص حق اليتيم في ماله بالحفظ في الآية الكريمة؟
- ﴿ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ أي: بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه، فمن حرص على الإيفاء في الكيلُ والوزن، ثم حصل منه تقصير لم يُفَرِّط فيه ولم يعلمه فإن الله عفو غفور. السعدي:٢٨٠. السؤال: لم ذكر أنه لا تكلف نفسٌ إلا وسعها بعد ذكر الأمر بإيضاء الكيل والميزان؟

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهٌ ۖ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴾

وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية والمجوسية، وسائر أهل الملل، وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل، والخوض في الكلام؛ هذه كلها عُرضة للزلل، ومظنة لسوء المعتقد. القرطبي:١١٧/٩. السؤال: ما السبل التي حذرنا الله تعالى من اتباعها؟

﴿ وَأَنَّ هَلَا اصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِ عَلَكُمْ تَنَّقُونَ ﴾

(ولا تتبعوا السبل): الطرق المختلفة في الدين من: اليهودية، والنصرانية، وغيرها من الأديان الباطلة، ويدخل فيه أيضا البدع والأهواء المضلة، وفي الحديث: أن النبي –صلَّى الله عليه وسلم- خط خطا، ثم قال: (هذا سبيل الله)، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: (هذه كلها سبل؛ على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه). ابن جزي:٢٩٢/١. السؤال: ما رأيك في الانتماء لبعض الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة بحجة أن فيها بعض الخير؟

- ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ ۚ وَلَا تَنَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. ﴾ إنما وحد سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل؛ لتفرقها، وتشعبها. ابن كثير:١٨٢/٢. السؤال: لم جاء لفظ سبيل الله مفردا، ولفظ سبل غير الله مجموعا؟
- ﴿ وَهَلَذَا كِئْنَاكُ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكُ ﴾ تستخرج منه البركات؛ فما من خير إلا وقد دعا إليه، ورغب فيه، وذكر الحكم والمصالح التي تحث عليه، وما من شر إلا وقد نهى عنه، وحَذَّر منه، وذكر الأسباب المنفرة عن فعله، وعواقبها الوخيمة. السعدي:٢٨١.

السؤال: ما وجوه البركة التي تضمنها هذا الكتاب العزيز؟

# 🐵 التوجيصات

- ١. التزام الإسلام، والبراءة من غيره من الملل والطرق المنحرفة والمبتدعة هو الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة، ﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَيْعُوهُ وَلَا تَنَّيِعُواْ ٱلشُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَنَ سَبِيلِهِ ۗ ﴿.
- ٢. لقد حَدَّر الله من العبث بحقوق اليتامى، ومن أكل أموالهم؛ فابتعد عن ذلك أشد الابتعاد، ﴿ وَلَا نَقُرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
- ٣. من كان له عملٌ وتجارةٌ قائمة على الكيل والوزن فليخشَ الله تعالى، وليحذر من التطفيف، ﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ﴾.

# سورة (الأنعام) الجزء (٨) صفحة (١٤٩) وَلَاتَقَ رَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

وَأَوْفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَانُكَلِّفُ نَفۡسَا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُ مَ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَاتَ ذَاقُرُكِي وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٠ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِي مُسْتَقِيلُ مَا فَٱتَّبِعُوهٌ ۚ وَلَا تَبَّعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُوْعَن سَبِيلَةٍ عَذَالِكُوْ وَصَّلِكُم بِهِ عَلَكُمْ تَتَقُونَ ۞ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ ثَمَامًا عَلَى ٱلَّذِيّ أَحْسَنَ وَتَقْصِيلُا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مِّ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أَنْزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَكُم بَيَّنَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَتَنْ أَظْلَهُ مِمَّن كُذَّبَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأُ سَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايكِتِنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُصْدِفُونَ ١٠٠

#### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                            | الكلمت             |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| يَصِلَ إِلَى سِنِّ البُلُوغِ، وَيَكُونَ رَاشِدًا. | يَبِلُغَ أَشُدَّهُ |
| بِالْعَدلِ.                                       | بِالقِسطِ          |
| قِرَاءَةِ كُتُبِهِم.                              | دِرَاسَتِهِم       |
| أَعرَضَ.                                          | وَصَدَفَ           |

# 🚳 العمل بالآيات

١. اكفل يتيمًا مباشرة، أو عن طريق مؤسسة موثوق فيها؛ فإن الله تعالى وصى باليتيم في ماله، فكيف بمن يكفله من عنده؟ ﴿ وَلَا نُقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدُّهُۥ ﴾.

٢ . انصح بعض الباعة المطفضين في المكيال والميزان، ﴿ وَأُوْفُواُ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ لَا نُكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾.

٣. تعاهد نفسك بقول العدل في كل أمر، ولو على نفسك، ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِيَ ﴾.

# 🇨 سورة (الأنعام) الجزء (٨) صفحة (١٥٠)

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                  | الكلمت       |
|-----------------------------------------|--------------|
| فِرَقًا، وَأَحزَابًا.                   | شِيَعًا      |
| قَائِمًا بِأُمرِ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ. | قِيَمًا      |
| ذَبحِي.                                 | وَنُسُكِي    |
| لاَ تَحمِلُ.                            | وَلاَ تَزِرُ |
| نَفسٌ آثِمَةٌ.                          | وَازِرَةٌ    |
| إِثْمَ.                                 | وِزرَ        |

## العمل بالآيات 🚳

- ١. انصح بعض عبّاد القبور بأن العبادة لا تصرف لغير الله، مستدلاً بهذه الآيت: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَعَيْاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.
   ٢. سل الله تعالى الإخلاص في جميع أمورك، ولا تعمل عمالاً إلا وأنت مستحضر فيه إخلاص النية، ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشُكِي وَعَيْاى وَمُمَاقِ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾.
- ٣ . أحسن إلى فقير، ﴿ وَهُو الَّذِى جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيتَبْلُؤكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُورَ ﴾.

# 🚳 التوجيهات

- ١. لا تُسَوِّف التوبت والأعمال الصالحة؛ فقد يأتي عليك زمان لا تُمكَّن فيه منها، ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفُعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَرَ تَكُنَّ. ءَامَنتُ مِن فَبَلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنْهَا خَيْرًا ﴾.
- ٢. خالف المشركين واجعل ذبحك الله تعالى وحده، ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَشَمْكِي وَكُمْكَاى وَمَمَاقِ اللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.
- ٣. على الداعية أن يُنوع أساليب دعوته؛ فمرة يرهب الناس من عذاب الله وعقابه، وأخرى يرغبهم فيما عنده من النعيم والرضوان، ووثالثة يجمع بينهما، ﴿ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ يَوْمَ يَأْقِى بَعْضُ ءَايْتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَا لَوْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي الْمِينَ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلُ انْنَظِرُواْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴾ إيمنيها خَيْراً قُلُ انْنَظِرُواْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴾

قال العلماء: وإنما لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها لأنه خلص إلى قلابهم من الفزع ما تخمد معه كل شهوة من شهوات النفس، وتفتر كل قوة من قوي البدن؛ فيصير الناس كلهم -لإيقانهم بدنو القيامة - في حال من حضره الموت في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهم، وبطلانها من أبدانهم، فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره الموت. القرطبي:١٣٠/٩. السؤال: لماذا لا ينفع الإيمان إذا طلعت الشمس من مغربها؟

﴿ وَمَ مَأْتِى مَعْضُ ءَايَنِي رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفَّسًا إِمِنْهُمْ لَوْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبُلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا ﴾ والحكمة في المناب الفيب، وكان الختياراً والحكمة في المناب الفيب، وكان اختياراً من العبد، فأما إذا وجدت الآياتُ صار الأمر شهادة، ولم يبق للإيمان فائدة؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري؛ كإيمان الغريق والحريق ونحوهما ممن إذا رأى الموتَ أقلع عَمًا هو فيه. السعدي: ٢٨١. السؤال: من خلال الآية بين - باختصار - أهمية الإيمان بالغيب.

## 🔐 ﴿ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَٰنِهَا خَيْرًا ﴾

الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد الإيمان، فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك. السعدي: ٢٨٢. السؤال: قد يعمل المشركون بعض أعمال الخير في الدنيا، فهل يفيدون منها في الأخرة؟ ولماذا؟ الجواب:

﴿ إِنَّ اَلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ قال: هم أهل البدع قال مجاهد في قوان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً) قال: هم أهل البدع والشبهات؛ فهم في أمور مبتدعت في الشرع، مشتبهت في العقل. ابن تيميت:١١٧/٣. السؤال: هل يدخل أهل البدع في هذه الأيت الكريمة؟

﴿ قُلْ إِنَّنِى هَدَىٰنِى رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمًا مِلْةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ
 ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَنُشْكِي وَخَيْاى وَمُمَاتِى لِلْعِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

وهذا عموم، ثم خَصَّص من ذلك أشرف العبادات فقال: (قل إن صلاتي ونسكي) أي: ذبحي؛ وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ودلالتهما على محبة الله تعالى، وإخلاص الدين له، والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها؛ وهو الله تعالى. السعدي:٢٨٢. السؤال: الصلاة والنسك داخلة في الآية الأولى، فلماذا أفردهما بالذكر؟

آ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشُكِى وَمُعَيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أَعَالَمِينَ ﴾ أي دحياتي وفقيل: محياي بالعمل أي: هو يحييني، ويميتني، وقيل: محياي بالعمل الصالح، ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب العالمين. البغوي: ٨٦/٢. السؤال: كيف يكون المحيا والممات لله رب العالمين؟ الجواب:

٧ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ سَرِيعُ ٱلْمِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع فيمن عصاه، وخالف رسله، وإنه لغفور رحيم لمن والآه، واتبع رسله فيما جاؤوا به من خبر وطلب ... فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة، وصفة الجنة، والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة، وذكر النار وأنكالها وعذابها، والقيامة وأهوالها، وتارة بهما. ابن كثير، ١٩١/٢. السؤال: لماذا تكون الدعوة مرة بالترهيب، ومرة بالترغيب، ومرة بهما؟ الحواب:

🚺 🧣 الْمَصّ 🕔 كِنْكُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْمَنْذِرَ بِهِ. وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ 🧣 الحروف المقطعة في أوائل السور أعقبت بذكر القرآن، أو الوحي، أو ما في معنى ذلك؛ وذلك يرجح أن المقصود من هذه الحروف التهجي، إبلاغا في التحدي للعرب بالعجز عن الإتيان بمثل القرآن. ابن عاشور:١٠/٨.

السؤال: لماذا يأتي ذكر الكتاب بعد ذكر الحروف المقطعة غالباً؟

﴿ اتَّبِعُواْ مَآ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّيِّكُوْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءٌ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾ ودلت الآيد على ترك اتباع الأراء مع وجود النص. القرطبي:١٥١/٩. السؤال: ما التوجيه القرآني لمن يترك اتباع الدليل لأجل الأفكار والآراء؟

﴿ وَكُمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَهَا بَأْشُنَا بَيْنًا أَوْ هُمِّ قَآبِلُونَ ﴾ أي: فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته (بياتاً) أي: ليلاً، (أو هم قائلون): من القيلولة؛ وهي الاستراحة وسط النهار. وكلا الوقتين وقت غفلة ولهو. ابن كثير:٢/٦٢. السؤال: لماذا خُصَّ هذان الوقتان بنُزول العذاب فيهما؟

 ﴿ فَمَاكَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنْتَ ظَلِمِينَ ﴾ وإنما جعل تكذيبهم ظلما لأنه تكذيب ما قامت الأدلة على صدقه، فتكذيبه ظلم للأدلة. ابن عاشور:٣٢/٨.

السؤال: تكذيب ما قامت الأدلة على صدقه نوع من الظلم، بين ذلك.

# 🧿 🧣 فَلَنَسْءَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾

اتفق أهل العلم -أهل الكتاب والسنة - على أن كل شخص سوى الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر؛ فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة؛ كما قال تعالى: (فلنسألن الذين أرسِل إليهم ولنسألن المرسلين). ابن تيميت:٣٧/٣٠.

السؤال: من علاج التعصب المقيت أن تعلم أن كل شخص سوى الرسول عليه يؤخذ من قوله ويترك، وضح ذلك.

﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُۥ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ فإن قلت: أليس الله -عز وجل- يعلم مقادير أعمال العباد؟! فما الحكمة في وزنها؟! قلت: فيه حكم، منها: إظهار العدل، وأن الله -عز وجل- لا يظلم عباده ... ومنها: تعريف العباد ما لهم من خير وشر، وحسنة وسيئة. القاسمي:١٩٧/١. السؤال: ما الحكمة من وزن الأعمال مع علم الله تعالى بها؟

## ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّنْجِدِينَ ﴾

ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس، وما هو منطوعليه من الحسد لهم و لأبيهم؛ ليحذروه، و لا يتبعوا طرائقه. ابن كثير:٢/١٩٣٠. السؤال: ما الذي يفيده المسلم من عدم سجود إبليس لأبيه آدم؟

• الْمَصَ ﴿ كِتَنَّ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَبٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَبِهِ وَذِكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱتَّبَعُواْمَآ أَنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّيَّكُمْ وَلَاتَتَبَعُواْمِن دُو نِهِءَ أَوْلِيَاءً ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا فَجَاءَ هَا بَأْسُ نَا بَيْكًا أَوْهُمْ قَآبِلُونَ۞فَمَاكَانَ دَعُولِهُمۡ إِذْجَآءَهُم َ الْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَلَنسَّعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنسَّعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلَيِّ وَمَاكُنَّا غَآبِهِينَ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِ نِـ ٱلْحَقُّ فَمَن تَقُلُكَ مَوَازِينُهُ وَفَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞وَمَنْ خَفَّتْ مَوَرْبِنُهُ وَفَأُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنْفُسَهُم بِمَاكَانُواْ بِاَيْنِتَا يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (() وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ثُمُّ صَوَّرْ نَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسۡجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاحِدِينَ ١

# 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                           | الكلمت      |
|----------------------------------|-------------|
| عَذَابُنَا.                      | بَأْسُنَا   |
| نَائِمِينَ لَيلاً.               | بَيَاتًا    |
| نَائِمُونَ فِي نِصفِ النَّهَارِ. | قَائِلُونَ  |
| وَزِنُ أَعمَالِ الْعِبَادِ.      | وَالْوَزِنُ |
| مَا تَعِيشُونَ بِهِ.             | مَعَايِشَ   |

سورة (الأعراف) الجزء (٨) صفحة (١٥١)

٤

# 🚳 العمل بالأيات

- ١. قل: «اللهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي، وأعــوذ بعظمتك أن أغتــال من تحتي»، ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَتًا أَوْ هُمَّ قَآبِلُونَ ﴾.
- ٢. اذكر الله تعالى دائما؛ وخصوصا وقت غفلة الخلق، ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيْنَتًا أَوْ هُمْ قَآبِلُونَ ﴾.
- ٣. اعترف اليوم بينك وبين ربك بظلمك وخطئك، وأصلحه، وتب منه، فالاعتراف والتوبة عند نزول العذاب لا قيمة لها، ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّآأَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّ اظْلِمِينَ ﴾.

# 🐵 التوجيصات

- ١. المداومة على قراءة هذا القرآن وتدبره سبيلٌ لتذكر الأعمال الصالحة، ولإصلاح الظاهر والباطن، ﴿ كِنَنْبُ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدُرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِنُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- ٢. وجوب اتباع الوحى، وحرمة اتباع ما يدعو إليه أصحاب الأهواء والمبتدعة، ﴿ اَتَّبِعُواْ مَاَ أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن زَّتِكُمْ وَلَا تَنْبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴾.
- ٣. الاعتبار بما حل بالدول الفاسدة والظالمة من خراب ودمار، ﴿ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيْتًا أَوْ هُمَّ قَآبِلُونَ ﴾.

#### سورة (الأعراف) الجزء (٨) صفحة (١٥٢)

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                       | الكلمت        |
|------------------------------|---------------|
| الحَقِيرِينَ، الذَّلِيلِينَ. | الصَّاغِرِينَ |
| مَمقُوتًا، مَذمُومًا.        | مَذؤومًا      |
| مَطرُودًا.                   | مَدحُورًا     |
| شَرَعَا، وَأَخَذَا.          | وَطَفِقًا     |
| يُلزِقَانِ.                  | يَخصِفَانِ    |

# العمل بالآيات 🚳

- اعمل اليوم عملاً فيه تواضع مع الآخرين واجتناب للكبر، ﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا شَبُّدُ إِذْ أَمْرَتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينٍ ﴾.
- ٢. تذكر صفاتٍ ونعمًا ميزك الله بها على الآخرين، وانسب الفضل فيها لله تعالى وحده، ﴿ قَالَ مَانَعُكَ أَلَا تَسْجُدُ إِذْ أَمَرْنَكُ قَالَ أَنَا خَرْ ً
   مِنْهُ خَلَقْنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

- ا. قصت آدم مع إبليس تؤكد أن هذا العدو قد أعد لك عدته، فأعد أنت العدة لرد مكائده، ﴿ ثُمُ لَانِينَهُم مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْدِيهِمْ وَمَنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَكْدَهُمْ شَكِرِيك ﴾.
- ٧. سلاح إبليس الذي يحارب به ابن آدم هو الوسوسة والتزيين لا غير، ﴿ فَوْسُوسَ وَالتزيين لا غير، ﴿ فَوْسُوسَ هُمُا الشَّيَطُنُ لِيُبَدِى هُمُا مَا وُرِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ نِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَدُهُا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونًا مِن الْخُيَادِينَ ﴾.
  ٣. ليس كل من يقسم بالله تعالى مدعياً النصح يكون صادقا؛ فتاريخ المقسم يبين حقيقته، ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِي لَكُمَا لِمِن الشَّعِيمِينَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَا شَبُّهِدَ إِذْ أَمَرْتُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ (قال أنا خير منه): تعليلٌ علَّل به إبليس امتناعه من السجود، وهو يقتضي الاعتراض على الله تعالى في أمره بسجود الفاضل للمفضول على زعمه، وبهذا الاعتراض كفر إبليس؛ إذ ليس كفره كفر جحود ابن جزي:٢٩٧/١.

السؤال: يبلغ غرور المخلوق بعقله أحياناً أن يرد به على الشرع فيكفر بذلك، وضح ذلك من الآية.

الحداب:

﴿ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا شَنْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ فُادٍ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينٍ ﴾ حجۃ إبليس في قوله: (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) هي باطلة؛ لأنه عارض النص بالقياس. ابن تيمية.١٨٣/٣٠.

السؤال: لماذا كانت حجة إبليس باطلة؟

لجواب

و ﴿ غَلَقْنَي مِن نَارٍ وَغَلَقْتَهُ مِن طِبنِ ﴾ كذب في تفضيل مادة الطين فيها الخشوع كذب في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ فإن مادة الطين فيها الخشوع والسكون والرزانة، ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه، وأما النار ففيها الخفة والطيش والإحراق. السعدي: ٢٨٤. السؤال: أخطأ إبليس في جعل مادة النار أفضلَ من مادة الطين، فما وجه الخطأ؟

- ﴿ قَالَ فَأَهْ طِ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجَ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنَغِرِينَ ﴾ (فصا يكون لك أن تتكبر فيها): لأن أهلها الملائكة المتواضعون، (فاخرج إنك من الصاغرين) أي: الأذلين، ودل هذا على أن من عصى مولاه فهو ذليل. القرطبي: ١٦٩/٩. السؤال: ما صفة المقربين من الله، وما صفة المبعدين عنه سبحانه؟ الجواب:
- ﴿ فَأَخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنِعِرِينَ ﴾
   (فاخرج إنك من الصاغرين) أي: الذليلين الحقيرين؛ معاملة له بنقيض قصده، مكافأة لمراده بضده. ابن كثير:١٩٥/٢.
   السؤال: لماذا كانت عاقبة إبليس بالذَّلَّة والصَّغَار؟

الجواب:

﴿ ثُمَّ لَاَتِنَةَهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنَ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ
 شَكِرِينَ ﴾

قال ابن عباس وعكرمت في قوله تعالى عن إبليس: (ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين) قال: ولم يقل من فوقهم لأنه علم أن الله من فوقهم. ابن تيميت: ١٤٠/٣٠.

السؤال : لماذا لم يقل الله تعالى حكاية عن قول إبليس: «من فوقهم»؟ الحواب:

| V                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبِّدِي لَمُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا ﴾ |
| (من سوءاتهما): من عوراتهماً، وسمي الضرج عورة لأن إظهاره يسوء صاحبه، ود                      |
|                                                                                             |

| 0": N " N        | هذا على قبح كشفها. القرطبي: ١٧٥/٩.<br>السؤال: على أي شيء تدل تسمية الفرج بـ<br>الحواب: |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| بالعورة والسواه: | السوال: على أي شيء ندل نسميم الضرج بـ<br>الجواب:                                       |
|                  |                                                                                        |
|                  |                                                                                        |
|                  |                                                                                        |
|                  |                                                                                        |
|                  |                                                                                        |
|                  |                                                                                        |

﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لِّرَ تَغْفِر لَنَا وَرَّحَمْنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ ٱلْخَسِرِين ﴾ قال بعض الشيوخ: اثنان أذنبا ذنبا: آدم وإبليس؛ فآدم تاب فتاب الله عليه، واجتباه وهداه، وإبليس أصر واحتج بالقدر، فمن تاب من ذنبه أشبه أباه آدم، ومن أصر واحتج بالقدر أشبه إبليس. ابن تيميح: ١٤٢٧...

السؤال: بين فضيلة سرعة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه من خلال الآية. الجواب:

﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَتَحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ فالمغضرة إزالته السيئات والرحمة إنزال الخيرات. ابن تيمية: ١٤٢/٣. السؤال: ما الفرق بين المغفرة و الرحمة في الآية الكريمة؟ الحواب:

وَ قَالاَ رَبّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسنا وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَّحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسرِينَ ﴾ من أشبه آدم بالاعتراف، وسؤال المغضرة، والندم، والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب: اجتباه الله وهداه. ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب، ولا يزال يزداد من المعاصي، فإنه لا يزداد من الله إلا بعداً. السعدي: ٢٨٥.

السؤال: في قصت آدم وإبليس عبرةً عظيمتٌ لن وقع في الذنب، فما هي؟ الجواب:

﴿ وَلِبَاشُ ٱلنَّقُوٰىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ﴾

خير من اللباس الحسي؛ فإن لبأس التقوى يستمر مع العبد، ولا يبلى، ولا يبيد، وهو جمال القلب والروح، وأما اللباس الظاهري فغايته أن يستر العورة الظاهرة في وقت من الأوقات، أو يكون جمالاً للإنسان، وليس وراء ذلك منه نفع، السعدي: ٢٨٦٠. السؤال: لماذا كان لباس التقوى خيراً من اللباس الحسي؟

٥ ﴿ إِنَّهُ بَرَكُمْ هُو وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمْ ﴾

قال مالك بن دينار: إن عدواً يراك ولا تراه لشديد الخصومة والمؤنة، إلا من عصم الله. البغوي:٩٧/٢. السؤال: بين خطورة العدو الذي يراك ولا تراه.

🐧 ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآةً لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾

أي: زيادةً في عقوبتهم، وسويناً بينهم في النّهاب عنّ الحق. القرطبي:٣٩٣/٩. السؤال: من هم أولياء الشياطين؟

وفيه دليل على أنَّخذُوا الشّيطِينَ أَوْلِياآهَ مِن دُونِ اللّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْ تَدُونَ ﴾ وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله ومنه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذا تولى ابجهله وظلمه - الشيطان، وتسبب لنفسه بالضلال، وأن من حسب أنه مهتد وهو ضال أنه لا عذر له. السعدي ٢٨٧٠.

السؤال: أكثر أهل الضلال والبدع يعتقدون أنهم على حق؛ فهل ينفعهم هذا؟ الجواب:

سورة (الأعراف) الجزء (٨) صفحة (١٥٣)

قَالَارَبَّنَا ظَامَّنَا أَنْفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لِنَا وَتَرْحَمُنَا لَيَكُونَ وَفِيهَا مِنَ الْخَلِيرِينَ ﴿ قَالَ الْهِيطُواْ بَعْضُ كُولِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي الْمَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَعْيَوْنَ وَفِيهَا لَكَ عَيْرٌ لَّ لِلَا مَنْ وَوَي مَهَا الْتَعْوَى فَي لِلَكَ عَيْرٌ لِلِكَ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُونَ ﴿ يَعْلَى مُولَ وَفِيلِكُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مُولُونَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُولُونَ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مُولُونَ عَلَى اللَّهُ مُولُونَ اللَّهُ مُولُونَ اللَّهُ اللَّلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ مُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُولُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُعَلِينَ أَوْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُولُولُونَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                            | الكلمة             |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| يَستُرُ عَورَاتِكُم، وَهُوَ لِبَاسُ الضَّرُورَةِ. | يُوَارِي سَوآتِكُم |
| لِبَاسَ الزِّينَةِ.                               | وَرِيشًا           |
| يُضِلَّنَّكُم، وَيَحْدَعَنَّكُم.                  | يَضْتِنَنَّكُمُ    |
| بِالعَدلِ.                                        | بِالقِسطِ          |

#### 🚳 العمل بالآيات

- ا. تذكر ذنباً فعلته، ثم استغفر الله تعالى و تب إليه هذا اليوم سبعين مرة، ﴿ قَالا رَبّنَا ظَلَمْناً أَنفُسنا وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لنا وَرَبّحَمْنا لنكُوننَ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴾.
- ٢. قل هذا الدعاء العظيم في أوقات الإجابة هذا اليوم؛ فهو من دعوات المقربين، ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَنا النَّكُونَنُ
   مِنَ ٱلْخَيْمِينَ ﴾.
- ٣. حافظ على أداء صلاة الفريضة في المسجد، ﴿ قُلْ أَمَرَ رَبِي بِالْقِسْطِ 
   وأقيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾.

# 💿 التوجيهات

١. من ظلم نفسه فهو خاسر إن لم تشمله رحمة ربه ومغفرته،
 ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمَنَا آنفُسَنَا وَإِن لَرّ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمَّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

٢. شؤم المعصية كان سبب طرد إبليس من الرحمة، وإخراج آدم من الجنة؛ فكن على حذرمنها، ﴿ قَالَ الْهَبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوَّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ ﴾.

٣. كن حدرا من الشيطان ولا تغفل عن المواضع التي يدخل عليك منها، ﴿ يَنَبَىٰ ءَادَمُ لاَ يَفْنِنَكُمُ الشَّيَطَانُ كُمَا أَخْرَجَ أَبُونَكُمُ مِنَ الْجَنِّةِ ﴾.

## 🗨 سورة (الأعراف) الجزء (٨) صفحة (١٥٤)

إِنَّ يَنْ اَنَهُ وَالْ اِنْ الْكُوْ عِنْ الْكُلِّ مَسْجِدِ وَكُولُ وَالْمَرْ وَالْمَالِوَ وَالْمَالُونِ وَالْمَلْمِ وَالْمَالُونِ وَالْمَلْمِ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                           | الكلمة         |
|--------------------------------------------------|----------------|
| سَاتِرِينَ عَورَاتِكُم، مُتَزَيِّنِينَ.          | زِینَتَکُم     |
| حَظُّهُم.                                        | نَصِيبُهُم     |
| مَا كَتَبَ عَلَيهِم فِي اللَّوحِ مِنَ العَذَابِ. | مِنَ الكِتَابِ |

## 🚳 العمل بالآيات

- ١. تجمل وتزين اليوم في خروجك للصلاة عملاً بهذه الآية الكريمة: ﴿ يَبَنِي َادَمَ خُذُواْ زِينَكُمُ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ ﴾.
- ١. أرسل رسائل تحدر فيها من أصول المحرمات المذكورة في الآيت الكريمة: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَيِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَّهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنَّمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ الْكَريمة: ﴿ قُلْ إِنَّهَا مَا لَا يُعَلَّمُونَ ﴾.
   الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَدُ يُنْزَلِ بِدِء سُلَطْنًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لا عَلَمُونَ ﴾.
   ٣. أرسل رسالة تحدر فيها من الفتوى أو القول على الله بلا علم، ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَيِّهَا لَمُعَلَّمَ وَالْمَا فَي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

# 🕸 التوجيصات

- ١. لا تسرف في الأكل والشرب أو الإنضاق المالي؛ فإن الله لا يحب المسرفين، ﴿ إِنَّهُۥ لا يُكِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾.
- ٣. حال الأمم كحال الأفراد؛ يحصل الهلاك عند انتشار المرض
   ق أكثر الأمة، كما يهلك الفرد عندما يستشري المرض
   ق أكثر جسمه، ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلَا
   يَسَنَقْدِمُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحيرية

﴿ بَبَيْ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَكُمْ عِندَكُلِ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَالْمَرُواْ وَلَا تَشْرِفُواْ أَإِنَّهُ، لَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ قيل: المراد به الزينة زيادة على الستر؛ كالتجمل للجمعة بأحسن الثياب، وبالسواك والطيب، (وكلوا واشربوا و لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) أي: لا تكثروا من الأكل فوق الحاجة، وقال الأطباء: إن الطب كله مجموع في هذه الآيت. ابن جزي:١٠٠١/١٠. السؤال: جمعت هذه الآية بين ما يصلح القلوب وما يصلح الأبدان، وضح ذلك.

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَــَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي ٓ أَخْرَجَ لِيبَادِهِ ـ وَٱلطَّيِبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةً كَنَالِكَ نُفْصِلُ ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمٍ يَعَلَمُونَ ﴾

هذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين، ولهذا قال: (قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة) أي: لا تبعة عليهم فيها، ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله، بل استعان بها على معاصيه، فإنها غير خالصة له، ولا مباحة، بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها، ويسأل عن النعيم يوم القيامة. السعدي:٧٨٧. السؤال: ما الحكمة من إباحة الطيبات للمؤمنين؟

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَـــَةَ اللّهِ الَّتِيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ. وَالطّيِبَنتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي الْحَيْنَ مَنْ مَا اللّهِ اللّهَ عَلَمُ اللّهِ اللّهَ عَلَمُ اللّهَ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ الللّ

دلت الآية على لباس الرفيع من الثياب، والتجمل بها في الجمع والأعياد، وعند لقاء الناس، ومزاورة الإخوان. القرطبي:٢٠٣/٩.

السؤال: إن الله جميل يحب الجمال، وضح ذلك من الآية.

﴿ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ هي خالصة يوم القيامة من التنغيص والغم للمؤمنين؛ فإنها لهم في الدنيا مع التنغيص والغم. البغوي:١٠٠/٢.

السؤل: كيف يكون المتاع الحسن يوم القيامة خالصاً للمؤمنين؟ الحواد:

وَ ﴿ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفُوكِمِشَ ﴾ (كذلك نفصل الآيات) أي: نوضحها ونبينها، (لقوم يعلمون): لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات، ويعلمون أنها من عند الله، فيعقلونها ويفهمونها. ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعت من الشرائع، فقال: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن) أي: الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها؛ وذلك كالزنا، واللواط، ونحوهما. السعدي: ٢٨٧.
السؤال: لماذا خص أهل العلم بتفصيل الآيات؟

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ الْعَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ
وَاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ صُلْطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾

أصول المحرّمات التيَّ قال الله فيها: (قلَّ إنّما حرم ربي الفواحْش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) مما اتفقت عليه شرائع الأنبياء. ابن تيمية:٣/٣٥٠. السؤال: ما أصول المحرمات من خلال الآية الكريمة؟

الجواب:

﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾

القَّبح والحُسن في المعاني إنّما يتلقى من جهة الشرع، والفاحْش كذلك؛ فقوله هنا؛ (الفَواحِشَ) إنما هي إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه في مواضع أخر؛ فكل ما حرمه الشرع فهو فاحش وإن كان العقل لا ينكره؛ كلباس الحرير والذهب للرجال ونحوه. ابن عطية:٣٩٥/٢. السؤال: ما ميزان الحسن والقبح المؤثر في التحليل والتحريم؟

﴿ قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَرٍ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ فِي ٱلنَّارِّ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَمَنَتُ

أُخَنَهً حَتَى إِذَا ٱذَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخَرْنُهُمْ لِأُولَىنُهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلَآءِ أَصَلُونَا فَعَاتِهِمْ
عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾
عذَابًا ضِعْفًا مِّنَ ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾

فيما قص الله من محاورة قادة الأمم وأتباعهم ما فيه موعظة وتحذير لقادة المسلمين من الإيقاع بأتباعهم فيما يزج بهم في الضلالة، ويحسن لهم هواهم، وموعظة لعامتهم من الاسترسال في تأييد من يشايع هواهم، ولا يبلغهم النصيحة ابن عاشور:١٢٥/٨. السؤال: ماذا يفاد من حكاية محاورة القادة مع أتباعهم في الآية الكريمة؟

🕜 ﴿ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِمِن لَا نَعْلَمُونَ ﴾

أي: لا يعلُم كل فريق ما بالفريق الآخْر؛ إذ لو علم بعض من في النار أن عذاب أحد فوق عذابه، لكان نوع سلوة له. القرطبي: ٢٢٢/٩.

السؤال: لماذا أخفى الله تعالى عذاب أهل النار بعضهم عن بعض؟ الجواب:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُواْ بِعَاينِنا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا نُفْنَحُ لَمُمْ أَبَوْبُ ٱلسَّمَاةِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ
 حَقَّ يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِ سَمِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾

ومفهوم الآية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياتُه تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله، وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي، وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. السعدي: ٢٨٨.

السؤال: ماذا تفيد من الإخبار بإغلاق أبواب السماء عن أرواح الكافرين؟ الحواب:

﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَمُ مِهَادٌ وَمِن فَوقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ (لهم من جهنم مهاد) أي: فراش، (ومن فوقهم غواش) أي: لحف، وهي جمع غاشيت؛ يعني: ما غشاهم وغطاهم؛ يريد إحاطة النار بهم من كل جانب. البغوي:١٠٣/٢. السؤال: كما أن النعيم الحرام يعم جسد صاحبه في الدنيا، كذلك يعمه العذاب يوم القيامة، وضح ذلك.

الحواب:\_\_\_\_ا

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلْصَلِحَتِ لَا نُكَكِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي: آمنت قلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم؛ ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله، واستكبروا عنها. وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. ابن كثير:٢٠٥/٢. السؤال: المانع من الإيمان والهداية ليس صعوبتهما، وضح ذلك من الآية.

الجواب:\_\_\_

👣 ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْنِيمُ ٱلْأَنَّهَارُ ﴾

يقول تعالى ذكره: وأذهبنا من صدور هؤلاء الذين وصف صفتهم، وأخبر أنهم أصحاب الجنت، ما فيها من حقد وغمر وعداوة كان من بعضهم في الدنيا على بعض، فجعلهم في الجنت إذا أدخلوها على سرر متقابلين، لا يحسد بعضهم بعضاً على شيء خص الله به بعضهم، وفضله من كرامته عليه، تجري من تحتهم أنهار الجنت الطبري:٣٧/١٢. السؤال: من سعادة الإنسان ترك الغل والحسد، بين ذلك من خلال الآية.

وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ بِلِهَ ٱلَّذِى هَدَننَا لِهَناوَمَا كُنَا لِهَنْهَ وَمَا كُنَا لِهَهُ أَنْ هَدَننَا ٱللهُ ﴾ الذي يعمل الحسنات، إذا عملها فنفس عمله الحسنات هو من إحسان الله، وبفضله عليه بالهداية والإيمان؛ كما قال أهل الجنة: (الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله). ابن تيمية: ١٦٢/٣.

السؤال: عمل الحسنات هو إحسان من الله تعالى، بين ذلك من الآية الكريمة. الحوان:

سورة (الأعراف) الجزء (٨) صفحة (١٥٥)

قَالَ الْدَخُلُواْ فِيَ الْمَوِقَدَ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِّنَ الْجِيِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلُّ الْمَادَ خَلَتْ أُمْتَ أُخْتَهَا حَتَى إِذَا الْدَارَكُواْ فِي النَّارِ كُلُهُمْ لِأَوْلِيَهُمْ رَبَّنَا هَرُولُا إِذَا الْمَاكُولَا فَي النَّالُولُ الْمَاكُولَا فَي الْمَاكُولَا الْمَاكُولَا الْمَاكُولَا الْمَاكُولِ اللَّهُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ اللَّهُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ الْمَاكُولُ اللَّمِينَ وَاللَّهُ الْمُحْلِقِ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

#### @ معاني الكلمات

| المعنى                  | الكلمت         |
|-------------------------|----------------|
| تَلاَحَقُوا.            | ادَّارَكُوا    |
| يَدخُلَ.                | يَلِجَ         |
| ثُقبِ الإِبرَةِ.        | سَمِّ الخِياطِ |
| أَعْطِيَرٌّ تَعْشَاهُم. | غَوَاشٍ        |

# 🚳 العمل بالآيات

- ١. أرسل رسالة تحذر فيها من اللعن؛ لأنه من صفات أهل النار؛ ﴿ قَالَ ادْخُلُواْ فِي أَلْنَالِ عَلَى النَّالِ كُلَّمَا
   ﴿ قَالَ ادْخُلُواْ فِي أَمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّالِّ كُلَّمَا
   دَخُلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْبَهَا ﴾.
- لا. إذا خرجت من منزلك فقل: «اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل،
   أو أُزل، أو أُظلم أو أُظلم ،أو أَجهل أو يُجهل عليًّ»، ﴿ قَالَتُ أُخْرَبُهُمْ لِأُولَهُمْ رَبَّنَا هَرَّوُلَآ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعَفًا مِن النَّارِ ﴾.
- ٣. ذكر من حولك بأهمية سلامة القلب، وأنه من صفات أهل الجنة، ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِ جَرِي مِن عَلِيمُ ٱلأَنْهَرُ ﴾.

## 💿 التوجيصات

- ا. يلعن أصدقاء السوء بعضهم بعضا يوم القيامة لأن كل واحد
   كان سببا في عداب الآخر، ﴿ كُلْمَا دَخُلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْمَاً حَتَى إِذَا
   اَذَارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِلْأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ أَضَلُونا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعَفًا مِنَ النَّارِ ﴾.
- لن ينفعك صاحب المال والجاه إذا اتبعته على ضلاله، بل سيتبرأ منك، في الآخرة، ﴿ وَقَالَتُ أُولَنهُمْ لِأُخْرَنهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِمُونَ ﴾.

## 🌉 سورة (الأعراف) الجزء (٨) صفحة (١٥٦)

وَنَادَىٰ أَصْحَبُ الْجُنَةِ أَصْحَبُ النّارِ أَن قَدْ وَجَدُ نَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَاحَقًا فَهَلَ وَجَدَّتُم مَّا وَعَدَرَبُكُوحَقًا قَالُواْ فَعَمْ فَأَذَّتَ مُوَ قِنَاءَ وَلَا لَمَ عَلَى الظّلِمِينَ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ اللّهِ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ اللّهَ اللّهِ عَلَى الظّلِمِينَ اللّهَ اللّهِ عَنَى اللّهُ وَنَعَنَ اللّهَ عَلَى الظّلِمِينَ اللّهَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                           | الكلمت              |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| حَاجِزٌ، وَهُوَ سُورٌ بَينَهُمَا، يُقَالُ لَهُ:<br>(الأَعرَافُ). | حِجَابٌ             |
| بِعَلاَمَاتِهِم.                                                 | بِسِيمَاهُم         |
| جِهَرّ.                                                          | تِلقَاءَ            |
| مَنِ استَوَت حَسَنَاتُهُم وَسَيِّئَاتُهُم.                       | أُصحَابُ الأَعرَافِ |

#### ﴿ العمل بالآيات

١٠ اقرأ كتاباً في صفات أهل الجنة وأهل النار، ﴿ وَنَادَىٰ أَصَحَبُ ٱلْجَنَةِ وَأَهُلُ النَّارِ، ﴿ وَنَادَىٰ آَصَحَبُ ٱلْجَنَةِ وَحَمَدُنَا مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا قَالُواْ وَجَدتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا قَالُواْ نَعَدُ فَأَذَنَ مُوَدِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَ لَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

- ١ اسق ظمآن، واجعلها عادة لك، لعل الله ينفعك بها في الأخرة، ﴿ وَنَادَىٰۤ أَصَحَٰكُ النَّارِ أَصَحَٰكِ ٱلْمُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْسَنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمُهُما عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾.
- ٣. حدد أمورا شرعية تحس أنك لم تأخذها بجدية وحاول تعديلها إلى ما يرضي الله تعالى، ﴿ اللَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوّا وَلَوِجًا وَغَرَّتُهُمُ اللهُ وَعَالَمَ اللهُ تَعالى، ﴿ اللَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوّا وَلَوِجًا وَغَرَّتُهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا نَسَدُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاةً وَوْمِهِمْ هَذَا ﴾.

#### 🐠 التوجيهات

- ١. من صفات الظالمين أنهم يبغون دين الله عوجاً بتحريفه، وتغريب المجتمع، وهدم الفضيلة، وتشكيك الناس في دينهم، وتقديس الكفار، ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴾.
- لن يغني عنك يوم القيامة كثرة مالك أو أتباعك، ولا كثرة أقاربك أو عشيرتك، ولن ينفعك جاهك ولا سلطانك، لن ينفعك إلا عملك، ﴿ مَا أَغُنَى عَنكُم جَمْعُكُو وَمَا كُنتُمُ شَتَكَكُرُونَ ﴾.
- ٣. لا تحتقر شخصاً لأجل فقره وضعف دنياه، ﴿ أَهَوْكُو النِّينَ أَفَسَمْتُمُ لَا يَسَالُهُمُ اللّهَ بِرَحْمَةٍ أَدَخُلُوا الجُنّةَ لَا خَوْفُ عَلَيْكُو وَلَا أَنْتُم تَحَرُّونك ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَنَادَىٰ َ أَصَحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ أَصَّحَٰبَ ٱلنَّارِ أَن فَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقَّا فَهَلَ وَجَدَثُمُ مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا ۚ قَالُواْ نَعَمُ ۚ فَاذَّنَ مُوَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعَنهُ ٱللّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴾

وهذا النداء من أهل الجنَّّم لأهل النار تقريع، وتوبيخ، وزيادة في الكرب. ابن عطيم:٢٠٢/٤. السؤال: ما فائدة نداء أهل الجنَّم لأهل النار؟

الجواب

# 🕜 ﴿ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَنفِرُونَ ﴾

وهذا الذي أوجب لهم الأنحراف عن الصراط، والإقبال على شهوات النفوس المحرمة، عدم إيمانهم بالبعث، وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. السعدي:٢٩٠. السؤال: ما أثر الإيمان بالبعث والآخرة؟

﴿ وَبَيْنَهُمَا جَابُّ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَنِهُمٌّ وَنَادَوْا أَصْحَبَ اَلْجَنَّةِ أَن سَلَمُّ عَلَيْكُمُّ لَدَ يَدُخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴾

بين أصحاب الجنّة وأصحاب النار حجاب يقّال له: (الأعراف) لا من الجنة ولا من النار، يشرف على الدارين، وينظر من عليه حال الفريقين، وعلى هذا الحجاب رجال يعرفون كلا من أهل الجنة والنار (بسيماهم) أي: علاماتهم التي بها يعرفون ويميزون، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوهم: (أن سلام عليكم) أي: يحيونهم ويسلمون عليهم، وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة، ولكنهم يطمعون في دخولها، ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يريد بهم من كرامته. السعدي: ٢٩٠٠ السؤال: ما المراد بأصحاب الأعراف؟

﴿ وَاَدَى أَصَبُ أَلْأَمْرَافِ رِجَالَا بَمْ فُرُهُم سِيمَاهُم قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُم جَمْعُكُو وَمَا كُنتُم تَسَتَكُورُونَ ﴾ (ونادى أصحاب الأعراف رجالاً) كأنوا عظماء في الدنيا من أهل النار، (يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم) في الدنيا من المال والولد، (وما كنتم تستكبرون) عن الإيمان. قال الكلبي: نادوهم وهم على السور: يا وليد بن المغيرة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان، أوهم ينظرونهم في النارا، ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء والضعفاء ممن كانوا يستهزئون بهم؛ مثل سلمان، وصهيب، وخباب، وبلال. البغوي:١٠٦/٢.

# ﴿ أَهَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لِلاَيْنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ﴾

من كلام أصحاب الأعراف خطاباً لأهل النار، والإِشارة بهوَّلاء إلى أهل الجنّة؛ وذلك أن الكفار كانوا في المنارة بهوَّلاء إلى أهل الجنّة؛ وذلك أن الكفار كانوافي الدنيا يقسمون أن الله لا يرحم المؤمنين، ولا يعبأ بهم؛ فظهر خلاف ما قالوا. ابن جزي:٣٦٠/١. السؤال: استخرج من هذه الآية بعض أسباب دخول النار.

﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ
 ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ

في هذه الآية دليل على أن سقي الله من أفضل الأعمال، وقد سئل ابن عباس: أي الصدقة أفضل؟ فقال: الماء؛ ألم تروا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل الجنة: (أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله)... وقد قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه؛ فعليه بسقي الماء، وقد غفر الله ذنوب الذي سقى الكلب، فكيف بمن سقى رجلاً مؤمناً موحداً، وأحياه؟! القرطبي: ٢٣٣/٩. السؤال: بين ما يدل على فضل سقى الماء.

﴿ وَنَادَىٰٓ أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ
اللَّهُ قَالُوۤاْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمُهُمَا عَلَى الْكَيْفِرِينَ ﴾

والأشنع على الكافرين في هذه المقالة أن يكون بعضهم يرى بعضا؛ فإنه أخزى وأنكى للنفس. ابن عطية: ٢٠٦/٢.

السؤال: في النار عذاب حسي وآخر معنوي، وضح ذلك من خلال الآية.. الحداث:

﴿ وَلَقَدْ حِثْنَهُم بِكِئْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ ﴾

(على علّم) من الله بأحوال العباد في كل زمّان ومكان، وما يصلح لهم وما لا يصلح، ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور، فتجهله بعض الأحوال، فيحكم حكماً غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء، ووسعت رحمته كل شيء. السعدي:٢٩١. السؤال: كيف ترد على من يزعم أن الشريعة الإسلامية ليست مناسبة لهذا الزمان؟ الجواب:

🕜 ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَمُّرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾

والشريعة مقررة أن السر فيما لم يفترض من أعمال البر أعظم أجراً من الجهر ... قال الحسن بن أبي الحسن: لقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض عمل يقدرون على الأرض عمل يقدرون على أن يكون سراً فيكون جهراً أبداً، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يسمع لهم صوت، إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم. القرطبي: ٢٤٤/٩-٢٤٥. السؤال: هل عبادة السر أفضل، أم عبادة العلانية؟

٣ ﴿ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾

يقول تعالى ذكره: ادعوا أيها الناس ربكم وحده، فأخلصوا له الدعاء، دون ما تدعون من دونه من الآلهة والأصنام، (تضرعا) يقول: تذللا واستكانة لطاعته (وخفية) ... لا جهارا ومراءاة، وقلوبكم غير موقنة بوحدانيته وربوبيته؛ فعل أهل النفاق والخداع لله ولرسوله. الطبري:٢١/٨٥٤. السؤال: ما الصفات التي ينبغي أن يجمعها المؤمن حال الدعاء؟ الحداد:

٤ ﴿ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾

ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله، وعبادته، وطاعت رسوله -صلى الله عليه وسلم- وكل شرفي العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول -صلى الله عليه وسلم- والدعوة إلى غير الله. ابن تيمية:١٧٠/٣٠ السؤال: ما سبب كل صلاح ؟ وما سبب كل فساد في الأرض؟

وَ إِذَا عُوهُ خُوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ والأيؤر في الباطن الخوف على القلب ولا يؤثر في الباطن ولا قي الناطن ولا قي الناطن ولا قي الناطن ولا في الناطن ولا في الناطن ولا في الناطر ولا في الناطر والنافير : فوجود هذا كالعدم، والثانيرة : أن يكون قويا فيوقظ العبد من الغفلة ويحمله على الاستقامة، والثالثة: أن يشتد حتى يبلغ إلى القنوط واليأس؛ وهذا لا يجوز، وخير الأمور أوسطها. والناس في الخوف على ثلاث مقامات: فخوف العامة من الذنوب، وخوف الخاصة من الخاتمة، وخوف خاصة الخاصة من السابقة، فإن الخاتمة مبنية عليها. ابن جزي: ١٣٠/٣٠.

السؤال: ما الخوف الذي ينبغي أن تعبد الله به في هذه الآية؟ ووضح معنى السابقة في علم الله وقَدَرِهِ. الجواب:

🕤 ﴿ وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

والرجاء على ثلاث درجات: الأولى: رجاء رحمة الله مع التسبب فيها بفعل طاعة وترك معصية؛ فهذا هو الرجاء المحمود، والثالثة: أن يُقُوّى الرجاء حمل التفريط والعصيان؛ فهذا غرور، والثالثة: أن يُقُوّى الرجاء حتى يبلغ الأمن؛ فهذا حرام. والناس في الرجاء على ثلاث مقامات: فمقام العامة رجاء ثواب الله، ومقام الخامة رجاء ثقاب الله على الموقا الله، ومقام خاصة الخاصة رجاء لقاء الله حبا فيه وشوقا إليه. ابن جزي:٣٣٠/١٠٠٠ السؤال: ما الرجاء الذي ينبغي أن تعبد الله به في هذه الآية؟

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة لأنها إحسان من الله -عز وجل- أرحم الراحمين، وإحسانه -عز وجل- أرحم الراحمين، وإحسانه لأن الجزاء من جنس العمل، وكلما أحسنوا بأعمالهم أحسن إليهم برحمته. ابن تيمية:٢٧/١٥. السؤال: لماذا اختص أهل الإحسان بقرب الرحمة؟ الحوان:

## 🗨 سورة (الأعراف) الجزء (٨) صفحة (١٥٧)

وَلَقَدْ حِنْنَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُون ﴿ هَمْ لَيَظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلُهُ ﴿ يَوَمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ وَيَقُومِ يُؤْمِنُون ﴿ هَمْ لَيَنَا بِالْحَقِّ يَعُولُ النَّيَ مِن شَعْكَ أَهَ فَكَ الْمَدُّ وَانَعَ مُلُ كَيْبَا بِالْحَقِّ فَهَا لَنَا مِن شُفْعَا أَهْ فَيَشَفْعُواْ لَنَا أَوْنُرَدُ فَنَعْمَلَ عَيْرًا لَلْهِ فَهَا لَنَا مِن شُفْعَا أَهْ فَيُواْ لَنَا أَوْنُرَدُ فَنَعْمَلَ عَيْرًا لَلْهِ فَكَ اللهَ مُواَ اللهَ مُواَلِنَا وَلَكُونُ وَصَلَّ عَنْهُمُ مِنَا كَانُو مُنَا كَانُولُ كَانَعُمُ مَلَ عَلَى الْفَرْقِ لَيْفَى الْمَدُونِ وَالْأَرْضَ فَي اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ مَن وَاللهَ مُواَلِكًا اللهَ اللهُ الل

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                   | الكلمت             |
|--------------------------|--------------------|
| عَلاَ، وَارتَفَعَ.       | استَوَى            |
| سَرِيعًا، دَائِمًا.      | حَثِيثًا           |
| سِرًّا.                  | <u></u> وَخُفِيَتً |
| حُمَلَت.                 | أَقَلَّت           |
| مُحَمَّلَمَّ بِالْمَاءِ. | ثِقَالاً           |
| لِبَلَدٍ مُجِدِبٍ.       | لِبَلَدٍ مَيِّتٍ   |

#### العمل بالآيات 🌑

١٠ ادع الله تعالى بتضرع دون أن يعلم بك أحد، ﴿ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ نَضَمُّكُمْ وَضُمُّرُعًا
 وَخُفْيَةً إِنَّكُمْ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَلِينَ ﴾.

 ٢. إذا مشيت في طريقك فأمِط الأذى، وإذا رأيت شيئاً قد فسد يمكن إصلاحه فعدِّله وأصلِحه قدر استطاعتك، ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ اللَّرْضِ بَعَدَ إِصلَاحِها ﴾.

٣. حدد أفكارا وطرقا تدرب فيها نفسك على الإحسان إلى الناس،
 واسأل الله أن تكون من أهل الإحسان، ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ
 ٱلمُحْسِنِينَ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

الهدى والرحمة والعلم إنما هي في كتاب الله الكريم، ﴿ وَلَقَدْ
 حِثْنَهُم بِكِنْنِ فَصَّلْنُهُ عَلَى عِلْرٍ هُدًى وَرَحَمَةً لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾.

٧. لا ينفع الإيمان عند معاينة الموت والعداب كما لا ينفع يوم المقيامة، ﴿ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ, يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعاء فَيَشْفَعُوا لَنَا آوُ نُردُ فَنَعْمَل غَيْرَ الَّذِي كُنَا نَعْمَلُ ﴾.
 ٣. إذا أردت رحمة الله تعالى فكن من المحسنين، ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِن المُحْسِنِين، ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِن المَحْسِنِين، ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِن المُحْسِنِينَ ﴾.

🌉 سورة (الأعراف) الجزء (٨) صفحة (١٥٨)

وَالْبَادُ الطّيّبُ يَخْرُجُ بَبَانُهُ وَبِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِى حَبُثَ لَا يَخْرُبُ إِلَا نَكِكَأَ كَ الْكَانُ وَمَ الْآلَا اللّهَ عَالَمُ وَلَا اللّهَ عَالَمُ وَلَا اللّهَ عَالَمُ وَلَا اللّهَ عَالَمُ وَاللّهَ عَالَمُ وَاللّهَ عَالَمُ وَاللّهَ عَالْكُمُ وَاللّهَ عَالَمُ وَاللّهَ عَلَيْ عَلَى مَا اللّهَ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكَ فِي صَلَالِهُ مِن وَقِي وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَ

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                               | الكلمة    |
|--------------------------------------|-----------|
| عَسِرًا، رَدِيئًا.                   | نَكِدًا   |
| نُنَوِّعُ.                           | نُصَرِّفُ |
| عُميَ القُلُوبِ عَن رُؤيَةِ الحَقِّ. | عَمِينَ   |
| خِفَّتِ عَقلٍ.                       | سَفَاهَۃٍ |

### العمل بالآيات 🚳

- الشكر الله تعالى بقلبك ولسانك وعملك، وأكثر من ذلك؛
   فإن شكر النعم من أسباب حصول العلم والفهم، وزيادة الإيمان،
   خَكَذَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْآيَدَتِ لِفَوْمٍ يَشَكُرُونَ ﴾.
- ٣. اقرأ عن مسائل تحتاجها في التوحيد، وذكر بها من حولك، ﴿ وَإِلَىٰ عَادُمُمُ هُودًا قَالَ يَنقُونَ ﴾ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقُونَ ﴾ .

# 💿 التوجيصات

- التفقت دعوة الأنبياء على التوحيد، فاحرص على هذا الأصل العظيم تعلما وتعليما وتطبيقا، ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَهُ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ ﴾.
- ٢ . الضالون من أصحاب المنافع والنفوذ هم أكثر من يرد دعوه الحق؛
   لمنافاتها شهواتهم، ﴿ قَالَ ٱلْمَكَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَزَكَكُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾.
- ٣. صفتان ما تحلى بهما داعية إلا أوتي البركة والقبول:
   النصيحة الصادقة، والعلم؛ فاجتهد في تربية نفسك عليهما،
   أَبْلِغُكُمُ رِسَلَكِ رَبِّى وَأَضِحُ لُكُم وَأَعُلُم مِنَ اللَّهِ مَا لا نَعَلَمُونَ ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذِن رَبِّهِۦ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَاكِ لَ الْعَرْبُ إِلَّا نَكِداً كَذَاكِ لَا يَعْرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَاكِ لَا يَضَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُ مِنَ ﴾

هذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي ... فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله، وتعلمه، وتنبت بحسب طيب أصلها، وحسن عنصرها، وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها، فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة، أو معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور، فلا يؤثر فيها شيئا. السعدي:٢٩٢. السؤال: ما أنواع القلوب في تقبلها للوحي؟

لجواب:

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عِإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَالِ مُّعِينِ ﴾

(قال الملاَّ من قومه) أي: الجمهور، والسّادة، والقَّادة، والكبراء منهم. (إنا لنراك في ضلال مبين) أي: في دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التي وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار: إنما يرون الأبرار في ضلالة؛ كما قال تعالى: (وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون) المطففين: ٣٦، (وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه) الأحقاف: ١١. ابن كثير: ٢١٤/٢.

السؤال: بين بعض ابتلاءات الصالحين من خلال الآيت. الحواد:

وقوله لهُم جوابا عن هذا: (ليس بي ضَلَالُةٌ وَلَكِيّ رَسُولٌ مِّن زَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ وقوله لهم جوابا عن هذا: (ليس بي ضلالة) مبالغة في حسن الأدب، والإعراض عن الجفاء منهم، وتناول رفيق، وسعت صدر حسبما يقتضيه خلق النبوة. ابن عطية:٢٥/٢. السؤال: في جواب نوح -عليه السلام- لقومه منهج للدعاة، بيّنه.

﴿ قَالَ يَنَقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِخِي رَسُولٌ مِن زَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ أَبَلِغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِي وَالْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾

وهذا شأن الرسول، أن يكون مبلغاً، فصيحاً، ناصحاً، عالماً بالله. ابن كثير:٢١٤/٢. السؤال: ما الصفات التي ينبغي أن يكون عليها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى؟ الحداد:

﴿ أَبُلِفَكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ أَبِينة مَا يَعْلَمُونَ ﴾ أي: وظيفت تبليغكم ببيان توحيده وأوامره ونواهيه، على وجه النصيحة لكم والشفقة عليكم، (وأعلم من الله ما لا تعلمون) فالذي يتعين أن تطيعوني وتنقادوا لأمري إن كنتم تعلمون. السعدي: ٢٩٣.

السؤال: إذا كان الرسول يعلم من الله ما لا يعلمه الناس، فما الذي يستوجبه ذلك على الناس؟ الحواب:

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ. فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِتَايَنِينَا ۚ إِنَّهُمْ
 كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾

فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء المؤمنين، وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين بأن عادة الله إذا أهلك المشركين أن ينجي الرسول والمؤمنين. ابن عاشور: ١٩٧/٨. السؤال: لماذا قدم الإنجاء للمؤمنين على الإغراق للكافرين في الآية الكريمة؟ الحماد:

المنظمة المنظمة المنظمة والله المنظمة المن

﴿ أَبَلِغُكُمُ رِسَلَلَتِ رَبِي وَأَنَا لَكُرُ نَاصِعُ أَمِينٌ ﴾
 وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغ، والنصح، والأمانة. ابن كثير:٢١٥/٢.

وهذه الصفات التي يتصف بها الرسل: البلاغ، والنصح، والأمانة. ابن كثير:٢١٥/٢ السؤال: ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية في دعوته؟ الحواب:

﴿ وَاذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَاذْكُرُواْ ءَالْاَءَ اللّهِ لَعَلَكُمْ نُفْلِحُونَ ﴾

انتقل من أمرهم بالتوحيد إلى تذكيرهم بنعمة الله عليهم التي لا ينكرون أنها من نعم الله دون غيره - لأن الخلق والأمر لله لا لغيره - تذكيرا من شأنه إيصالهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة. ابن عاشور: ٢٠٤/٨.

السؤال: لماذا جاء التذكير بالنعم بعد الأمر بالتوحيد؟ الحوان:

وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلْفَآء مِنْ بَعْدِ قَوْمِ ثُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّمْطَةً فَ فَاذْكُرُواْ ءَالَاءَ اللّهِ لَعَلَكُمْ فَلْلِحُونَ ﴾ فَاذْكُرُواْ ءَالاَءَ اللّهِ لَعَلَكُمْ فَلْلِحُونَ ﴾

وهذا التذكير تصريح بالنعمة، وتعريض بالنذارة والوعيد بأن قوم نوح إنما استأصلهم وأبادهم عذاب من الله على شركهم، فمن اتبعهم في صنعهم يوشك أن يحل به عذاب أيضا. ابن عاشور،٨٠٥٨.

السؤال: هل يمكن أن يعاقب مجتمع بأكمله؟ وضح ذلك من خلال الآية. الجواب:

﴿ وَأَذْ كُرُواً إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ ﴾

وجعلكم تخلفون الأمم الهالكة الذين كنبوا الرسل، فأهلكهم الله وأبقاكم؛ لينظر كيف تعملون، واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقاموا فيصيبكم ما أصابهم. السعدي:٢٩٤. السؤال: لماذا ذكر هودٌ قومَ نوحٍ لقومه؟

﴿ قَالُوا الْحِثْتَنَا لِنَعْبُدُ اللّهَ وَحُدُهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ عَابَا وُنَا لِمَا تَوْدُنَا إِمَا تَوْدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾

قبحهم الله؛ جعلوا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وأكمل الأمور، من الأمور التي لا يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم، فقدموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له، وكذبوا نبيهم، وقالوا: (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين). السعدي: ٢٩٤.

السؤال: ما موقف المؤمن إذا تعارضت مضاهيم قومه وعاداتهم مع شرع الله سبحانه؟ الحواب:

آ ﴿ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبٌ أَتُجَدِدُونَنِي فِي أَسْمَلَوِ سَمَّيْ تُمُوهَا آئتُد وَءَابَا أَوْكُم مَّا نَزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلْطَنِ ﴾

(قَد وَقَعَ عَلَيكُم مِن رَبِّكُم رِجِسٌ وَغَضَبٌ) أي: لا بد من وقوعه؛ فإنه قد انعقدت أسبابه، وحان وقت الهلاك. (أَتَجَادِلُونَني فِي أَسَمَاء سَمَّيتُمُوها أَنتُم وآبَاؤُكُم) أي: كيف تجادلون على أمور لا حقائق لها، وعلى أصنام سميتموها آلهم، وهي لا شيء من الإلهية فيها، ولا مثقال ذرة. السعدي:٢٩٤. السؤال: كيف يقول هود بأنه قد وقع عليهم العذاب وهو لم يقع بعد؟ الحداد:

﴿ قَدْ جَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِن رَّيِكُمٌ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُمُ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ تَأْكُلُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ تَأْكُلُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾

(بينت من ربكم) أي: آية ظاهرة؛ وهي الناقة، وأضيفت إلى الله تشريفاً لها، أو لأنه خلقها من غير فحل، وكانوا قد اقترحوا على صالح -عليه السلام- أن يخرجها لهم من صخرة، وعاهدوه أن يؤمنوا به إن فعل ذلك، فانشقت الصخرة وخرجت منها الناقة وهم ينظرون، ثم نتجت ولداً فآمن به قوم منهم، وكفر به آخرون. ابن جزي:٢٠٠١.

السؤال: من لم يكتب الله له الهداية فإنه لا يريد من النقاش والحوار إلا التعجيز، وضح ذلك من الآية. الحواب:

سورة (الأعراف) الجزء (٨) صفحة (١٥٩)

## 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                 | الكلمت             |
|------------------------|--------------------|
| قُوَّةً، وَضَخَامَتً.  | بَسِطَةً           |
| نِعَمَ اللهِ.          | آلاَءَ اللهِ       |
| عَذَابٌ.               | رِجسٌ              |
| أَهلَكنَاهُم جَمِيعًا. | وَقَطَعنَا دَابِرَ |

### 🚳 العمل بالآيات

ا. بلغ اليوم -وبأسلوب حسن- دعوة الله عز وجل تجاه منكر أو فساد رأيته، ﴿ أَيَلِغُكُمُ رَسَلَكِ رَبِّ وَأَنَا لَكُورُ نَاصِمُ أَمِينُ ﴾.

٢ . اجلس مع نفسك ساعة تتذكر فيها آلاء الله تعالى عليك،
 وعظيم نعمائه، ﴿ فَأَذْكُرُوا ءَالآءَ اللهَ لَعَلَمُو نُفُلِحُونَ ﴾.

٣. سل الله تعالى أن ينجي المؤمنين المستضعفين في زماننا برحمته،
 وأن يقطع دابر أعداء الدين بقدرته، ﴿ فَأَجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ,
 بِرَحْمَةِ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَاينِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾.

# 🐠 التوجيصات

احتجاج المشركين على صحَّة باطلهم بفعل آبائهم وأجدادهم يكاد يكون سنتَّ مطَّردةً في أهل الباطل، وهو من التقليد المذموم، ﴿ قَالُوَّ الْحِثْتَنَا لِنَعْبُدُ اللهِ وَحُدُهُ، وَنَذَرُ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا ﴾.

٢. من جهل المشركين استعجالهم العذاب، ومطالبتهم به، ﴿ فَأَلِنَا لِهِمَا تَوْدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلاِقِينَ ﴾.

🗨 سورة (الأعراف) الجزء (٨) صفحة (١٦٠)

وَاذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُو خُلَفَ آءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبُوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا فُصُورَا وَتَنْجِتُونَ الْجَمَالَ بُيُوتَ الْأَدْ فَالَّهُ اللّهَ وَلَا تَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِين ﴿ قَالَ الْمَلَا اللّهَ اللّهَ وَلَا تَعْتُواْ فِي الْمَرْوَشِي مُفْسِدِين ﴿ قَالَ الْمَلَا اللّهَ اللّهَ وَلَا تَعْتُواْ فِي اللّهَ مَلَا اللّهَ مَلَا اللّهُ وَلِلاَتَعْتُكُم وُلُونِ اللّهَ مَعْفُولِ لِمَنْ عَامَنَ مِنْهُمُ التَّعْلَمُونَ اللّهُ وَمِي وَلِلَا مِنَ عَلَمُونَ اللّهُ مُوسَلُ مِينَ رَبِّ وَاللّهَ اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ مُولَا اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَقَالُواْ إِنَّا لِيمَا اللّهُ اللّهُ وَمَالُونَ اللّهُ وَقَالُوا اللّهُ وَقَالُ اللّهُ مَنْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَقَالُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

## ۞ معاني الكلمات

| المعنى                      | الكلمت        |
|-----------------------------|---------------|
| أَسكَنْكُم وَمَكَّنَ لَكُم. | وَبَوَّأَكُم  |
| لاً تَسعَوا.                | وَلاَ تَعثَوا |
| فَقَتَلُوا.                 | فَعَقَرُوا    |
| استَكبَرُوا.                | وَعَتَوا      |
| الزَّلزَلَةُ الشَّدِيدَةُ.  | الرَّجفَةُ    |

## 🐠 العمل بالآيات

- ١. قل: «اللهم حبب إليَّ الإيمان وزينه في قلبي، وكرِّه إليَّ الكفر والفسوق والعصيان، واجعلني من الراشدين»، ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَى الْكَالَمِينَ ﴾ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَى الْكَالَمِينَ ﴾ .
   لِقَوْمِهِ عَلَى الكَلْمِ عَلَى الكبر، وأنه من أسباب الشرك والكفر، ﴿ قَالَ لَا الشرك والكفر، ﴿ قَالَ اللهِ عَلَى الكبر، وأنه من أسباب الشرك والكفر، ﴿ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المُنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ
- اَلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوْاْ إِنَّا بِالَّذِينَ ءَامَنتُم بِدٍ كَفِرُونَ ﴾. """ "" أَنْ مِنْ أَنْ أَنْ أَلَّذِينَ أَنْ أَنْ أَلَّذِينَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُعْ مِنَا لَكِيْرًا
- تذكر شخصا نصحك واشكره وادعُ له، ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَوَرِ 
   لَقَدْ أَبَلَغَتُكُمْ مِسَالَةَ رَبِّى وَضَمَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا غُجِبُون التَّصِحِين ﴾.

# 🚳 التوجيصات

النعم تزول بالمعاصي فابتعد عنها، ﴿ وَبُوَاكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنْجِذُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَادْكُرُوا وَنَنْجِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَادْكُرُوا وَنَنْجِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَادْكُرُوا وَلَنْجِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَادْكُرُوا وَلَنْجِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَادْكُرُوا وَلَنْجِنْكِ ﴾.

٧. تعلم ممن هم أقل منك حالاً، ولا تترفع عن قبول الحق ممن هو دونك، ﴿ قَالَ اللّٰذِينَ السَّحَكَ بُرُواۤ إِنَّا بِاللّٰذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ﴾. حدن علامات قرب الهلاك كره الناس للنصح والناصحين إذا خالفوا هوى أنفسهم، ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُوْمِ لَقَدَّ أَبَلَغَتُكُمُ مُ رَسَالَةَ رَبِّي وَضَحَتُ لَكُمُ وَلَكِن لَا يُحِبُون النّصِحِين ﴾.

#### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَبَوَاًكُمْ فِي الْأَرْضِ تَنْخِذُوكِ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا اللهِ عَنْ اللهِ وَلَا نَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيكَ ﴾

أي: لا تخربوا الأرض بالفساد والمعاصي؛ فإن المعاصي تدع الديار العامرة بلاقع، وقد أخلت ديارهم منهم، وأبقت مساكنهم موحشة بعدهم. السعدي:٢٩٥. السؤال: ما الذي تفعله المعاصي في النعم؟

السؤال: بين من خلال الآية تنوع أساليب قوم صالح -عليه السلام- في الصدعن دعوته. الجواب:

وَ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُوۡا إِنَّا بِٱلَّذِي َ اَسۡتَكُمُوۡا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِۦكَفِوُونَ ﴾ حملهم الكبر أن لا ينقادوا للحق الذي انقاد له الضعفاء السعدي، ٢٩٥٠. السؤال: بين من خلال الآية ضررًا من أضرار الكبر.

﴿ فَعَقُرُواْ ٱلنَّافَةَ وَعَكُواْ عَنْ أَمْ رَبِهِ مَ وَقَالُواْ يُصَلِحُ ٱثْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُتَ مِنَ ٱلْمُرْسِلِينَ ﴾ (فعقروا الناقة): نسب العقر إلى جميعهم الأنهم رضوا به، وإن لم يفعله إلا واحد منهم ابن جزي: ٣٦٠/١٠

السؤال: ما وجه نسبت العقر إلى جميع القبيلة مع أن العاقر واحد؟ الحواد:

﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَقُوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمُ وَلَكِينَ لَا
 يُحِبُّونَ النَّصِحِينَ ﴾

قوله: (لا تحبون الناصحين) عبارة عن تغليبهم الشهوات على الرأي؛ إذ كلام الناصح صعب مضاد لشهوة نفس الذي يُنصح. ابن عطية:٢٤/٢.. السؤال: لماذا غالب الناس لا يحبون من ينصحهم؟

الجواب:...

أَوْرُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ قَاتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْمَلْمِينَ ﴾ (أتأتون الفاحشة) أي: الخصلة التي بلغت في العظم والشناعة إلى أن استغرقت أنواع الفحش، (ما سبقكم بها من أحد من العالمين): فكونها فاحشة من أشنع الأشياء، وكونهم ابتدعوها وابتكروها، وسنوها لمن بعدهم، من أشنع ما يكون أيضا. السعدي: ٢٩٦. السؤال: متى يتضاعف إثم المعصية؟ بين ذلك من خلال الآية.

﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَآءً بَلْ ٱلتُّمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴾ أي أنتم قوم تمكن منهم الإسراف في الشهوات؛ فلذلك اشتهوا شهوة غريبة لما سنموا الشهوات المعتادة. ابن عاشور: ٢٣٢/٨.

السؤال: لماذا وصف قوم لوط بأنهم (قوم مسرفون)؟ الجواب:

 ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَطَهَرُونَ ﴾ وقولهم: (إنهم أناس يتطهرون) سخرية بهم، وبتطهرهم من الفواحش، وافتخار بما كانوا فيه من القذارة؛ كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أبعدوا عنا هذا المتقشف، وأريحونا من هذا المتزهد. القاسمي:١٣٩/٥. السؤال: ما علامة انقلاب الموازين عند بعض العقول؟

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمٌّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنطَهَرُونَ ﴾ وقول اللوطية: (أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون) من جنس قوله سبحانه في أصحاب الأخدود: (وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) [البروج: ٨]، وهكذا المشرك؛ إنما ينقم على الموحد تجريده للتوحيد وأنه لا يشوبه بالإشراك، وهكذا المبتدع إنما ينقم على السنيّ تجريده متابعة الرسول، وأنه لم يَشُبُها بآراء الرجال، ولا بشيء مما خالفها. فصبر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة خير له وأنفع، وأسهل عليه من صبره على ما ينقمه الله ورسوله من موافقة أهل الشرك والبدعة. القاسمي:١٤١/٥. السؤال: كيف يواجه المؤمن استهزاء المستهزئين؟

﴿ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَا نَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ ٱشْيَآءَهُمْ ﴾ البخس: النقص، وهو يكون في السلعة بالتعييب، والتزهيد فيها، أو المخادعة عن القيمة، والاحتيال في التزيد في الكيل، والنقصان منه، وكل ذلك من أكل المال بالباطل، وذلك منهى عنه في الأمم المتقدمة والسالفة على ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه على جميعهم . القرطبي:٣٣٣/١٠. السؤال: كيف يكون البخس في السلع؟

﴿ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِيك ﴾ (ولا تفسدُوا في الأرض) أي: بالكفر والظلم، (بعد إصلاحها) أي: بعد ما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم الصالحون العاملون بشرائعهم من: وضع الكيل والوزن، والحدود والأحكام. القاسمي:٥/١٤٧. السؤال: ما أشد أنواع الإفساد في الأرض؟

﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ، ﴾ عن ابن عباس قوله: (ولا تقعدوا بكل صراط توعدون): والصراط: الطريق؛ يخوِّفون الناس أن يأتوا شعيبًا...قال: كانوا يجلسون في الطريق، فيخبرون مَن أتى عليهم: أن شعيبًا -عليه السلام- كذاب، فلا يفتنكم عن دينكم. الطبري:١٢/٥٥٧.

السؤال: هناك تشابه في طرق تشويه سمعة الدعاة والصد عنهم قديما وحديثا، وضح ذلك.

## ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾

ينهاهم شعيب- عليه السلام- عن قطع الطريق الحسي، والمعنوي بقـ وله: (ولا تقعـدوا بكل صراط توعدون) أي: تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم... (وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً) أي: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. ابن كثير:٢٢٢/٢. السؤال: قطع الطريق نوعان، فما هما؟

# ﴿ وَأَذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قِلِيلًا فَكُثَّرُكُمْ ﴾

√ نَمّاكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل، والصحة، وأنه ما ابتلاكم بوباء من أمراض من الأمراض الْمُقَلِّلُة لكم، ولا سَلَّط عليكم عدواً يجتاحكم، ولا فُرَّقَكم في الأرض، بل أنعم عليكم باجتماعكم، وإدرار الأرزاق وكثرة النسل. السعدي:٢٩٦. السؤال: في الآية إشارة إلى عدة نِعَم، وضَحها.

## سورة (الأعراف) الجزء (٨) صفحة (١٦١)

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُ مِين قَرْيَتِكُمُّ إِنَّهُ مُ أَنَاسُ يَتَطَهَّ وب ( ﴿ فَأَنْجَنْكُ هُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَلِمِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مِ مَّطَرًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ( ) وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُ مَ شُعَتَ أَقَالَ يَكَقَوْمِ أُعَنُّدُواْ أُلَّتَهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَاهِ غَيْرُهُمُّ قَدْ جَآءَ ثُكُمُ بَيّنَةُ مِّن رَّيَكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشَيَاءَهُمْ وَلَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَأَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُ مُّؤْمِنِينَ ٥٠ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَكِيلَ ٱللَّهِ مَنْءَامَرَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَأُوٱذْكُرُوٓاْ إِذْ كُنتُهُ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمٍّ وَٱنظُارُواْ كَيْفَكَاتَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنْكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَ أُرْسِيلُتُ بِهِۦ وَطَآبِفَ ثُنَّا لَمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبُرُواْ حَقَّا يَحُكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَّا وَهُوَخَيْرُ الْكَاكِمِينَ ١

## 🚳 معاني الكلمات

| الكلمت                 | المعنى                                                                |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| الغَابِرِينَ           | الهَالِكِينَ، الْبَاقِينَ فِي الْعَذَابِ.                             |
| وَلاَ تَبِخَسُوا       | لاَ تَنقُصُوا.                                                        |
| تُوعِدُونَ             | تَتَوَعَّدُونَ النَّاسَ بِالقَتلِ.                                    |
| وَتَبِغُونَهَا عِوَجًا | تُريدُونَهَا مُعوَجَّمَّ، وَتُمِيلُونَهَا اتِّبَاعًا<br>لأَهوَائِكُم. |

## 🚳 العمل بالآيات

- ١. اقرأ قصة شعيب، واكتب ثلاثاً مما اشتملت عليها من فوائد، ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَنهِ غَيْرُهُۥ ﴾.
- ٢. ذكر بعض البائعين بما تراه مناسباً من الوسائل، بأهمية العدل في الميزان، ﴿ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخُسُواْ ٱلْتَاسَ أَشْكِآءَهُمْ ﴾.
- ٣. انصح من يجلس في الشوارع الإيذاء الناس، ﴿ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ع ﴾.

# 🚳 التوحيصات

١. من عادة المجرمين والفاسقين أنهم يقلبون الحقائق؛ فيَذُمُّون الصالحين، ويمدحون المفسدين، ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواً أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ﴾.

- ٢. دين الله تعالى ليس فيه محاباة لأحد؛ فإن امرأة لوط لما عصت جعلها الله من المعذبين، ﴿ فَأَجَيَّنَهُ وَأَهْلُهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴾.
- ٣. التأمل في عاقبة المفسدين سببٌ رادع وزاجر لمن يفكر بالمعصية، ﴿ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.